# بنالني الخالجة

## [ يقولُ أبو الفتح ِ بنُ أبي الفَرَج:

أَخْبَرَنَا الشيخُ الإمامُ الأديبُ أبو محمدٍ سعيدُ بن إسحق مَتَّعَ المسلمين بطول ِ بقائه، قال: أخبرنا الشيخُ أبو الحسن. . . بن نَصْرِ اللبانُ الدينوري، قال: أخبرنا الشيخُ الذَّكيُّ . . الحسين(١) بن محمد بن محمد بن إبراهيم الكَرَابيسيِّ قالَ: ](٢).

قَـالَ أبـو سليمـانَ، خَـدُ بنُ محمد بن إبـراهيمَ الخـطابيُ، رضي الله عنه:

الحمدُ اللهِ المُستَحْمَدِ إلى خَلْقِهِ بلَطيفِ صُنْعِهِ، البَرُّ بعبادِهِ، العَاطفِ عليهمْ بفَضْلِهِ، مَوْثلِ المؤمِنيْنَ ومَوْلاهُمْ، وكَهْفِ الآيبِيْنَ به ومَلْجئهم، الذي أمرَ بالدَّعاءِ، وجَعَلَهُ وَسِيْلَةَ الرَّجَاءِ، فَكُلُّ مَنْ خَلَقَهُ يَفْزَعُ فِي حاجتِهِ إليهِ، ويُعَوِّلُ عندَ الحوادِثِ والكوارثِ عليه، من لطيفٍ لم تَخْفَ عليهِ مُضْمَرَاتُ القُلوبِ، فَيُفْصِحُ لهُ سبحانَهُ، مِنْ لطيفٍ لم تَخْفَ عليهِ مُضْمَرَاتُ القُلوبِ، فَيُفْصِحُ لهُ

<sup>(</sup>١) كذا اسمه في طبقات الشافعية ٢٨٢/٣.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سند النسخة الظاهرية المرموز لها بـ (ظ) وليس في بـ اقي
 النسخ، وقد أصاب سندها سقط بسبب تلف أصاب الورقة الأولى، كما أصاب
 قسماً من المقدمة استدرك من النسخة المغربية المرموز لها بـ (م) انظر راموز رقم (١).

عنها بنُطْقِ بَيَانٌ، ولَمْ تَسْتَرْ دُوْنَهُ مُضَمَّنَاتُ الغُيُوبِ، فَيُعبَّرُ لَهُ عنها بحركةٍ لِسانٌ، لكنَّهُ أَنْطَقَ الألسنَ بذِكْرِهِ، لتَسْتَمِرُ على وَلَهِ العبُودِيَّةِ وَتَظْهَرَ به شَوَاهِدُ أَعْلَامِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَحْمَدُهُ حَمْدَ الشاكرينَ، وأُومِنُ بهِ إِيمَانَ العارِفِينَ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَى نَبِيّهِ مُحَمدٍ، شَاهِدِ الصَّدْقِ لِيمِانَ العارِفِينَ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَى نَبِيّهِ مُحَمدٍ، شَاهِدِ الصَّدْقِ لِيدِينِ الحَقِّ، دَلِيْلِ العِبادِ إلى سَبيلِ الرَّشادِ، وعَلى آلهِ الطيبينَ وأَنْ يُسَلِّم عَلَيْه (\*) وعَليهِمْ تَسْلِيهاً، وَبَعْدُ:

فَإِنَّكُمْ سَالِتُم (١) - إِخْوَانِي، أَكْرَمَكُم الله - عَنِ الدُّعَاءِ، وَمَا مَعْنَاهُ؟ وَفَائِدَتُهُ؟ وَمَا عَلَّهُ فِي الدّيْنِ؟ وَمَوْضِعُهُ مِنَ العِبَادَةِ؟ وَمَا حُكْمُهُ (٢) فِي بَابِ الاعْتِقَادِ؟ وَمَا الَّـذِي يَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ الدّاعِي حُكْمُهُ (٢) فِي بَابِ الاعْتِقَادِ؟ وَمَا الَّـذِي يَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ الدّاعِي لَدُعَائِهِ؟ وَمَا يَصِحُ مِنْهُ؟ إِلَى سَائِرِ مَا يَتُصِلُ بِهِ مِنْ عُلُومِهِ وَأَحْكَامِهِ، وَيُسْتَعْمَلُ فِيْهِ مِنْ سُننِهِ، وَآدَابِهِ، وَطَلَبْتُمْ إِلَى ذلك (٣): أَنْ أَفَسِّر لَكُمْ مَا يُشْكِلُ مِنْ الفَاظِ الأَدْعِيَةِ المَّلْثُورَةِ، - عَنِ النَّبِيِّ - عَنِي اللهِ - آلِي جَمَعَها إِمَامُ أَهْلِ الحَدِيْثِ، وَاللهُ عَنْ رَسُولِ عَمْدُ بِنُ إِسْحُقَ بِنِ خُزِيْمَةً - رَحِمَةُ الله - [ورضي عنه (٤)] إِذْ كَانَ أَوْلَى مَا يُدْعَلِ بِهِ، وَيُسْتَعْمَلُ مِنْهُ مَا صَحَّتْ بِهِ الرّوايَةُ، عَنْ رَسُولِ مَا يُدْعَا بِهِ، وَيُسْتَعْمَلُ مِنْهُ مَا صَحَّتْ بِهِ الرّوايَةُ، عَنْ رَسُولِ مَا يُشْكِرُ أَيْهِ النَّاسُ؛ لاخْتِلافِ مَعَارِفِهِم (٥)، وَتَبَايُنِ الغَلْطَ يَعْرِضُ كَثِيْراً فِي الأَدْعِيَةِ النَّي يَغْتَارُهَا النَّاسُ؛ لاخْتِلافِ مَعَارِفِهِم (٥)، وَتَبَايُنِ كَثِيرًا فِي الأَدْعِيَةِ الَّتِي يَغْتَارُهَا النَّاسُ؛ لاخْتِلافِ مَعَارِفِهِم (٥)، وَتَبَايُنِ كَثِيرًا فِي الأَدْعِيَةِ الَّتِي يَغْتَارُهَا النَّاسُ؛ لاخْتِلافِ مَعَارِفِهِم (٥)، وَتَبَايُنِ

<sup>(\*)</sup> في الأصل (م): «عليهم» وهي النسخة المرممة هنا، وما أثبته أظنه الصواب.

<sup>(</sup>١) في (م): «سألتموني».

<sup>(</sup>٢) في (ظ): دتحكمه.

<sup>(</sup>٣) في (م): «عبارة غير واضحة هنا ولم أهتد إلى معناها».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): «معا، وسقطت تتمة الكلمة.

مَذَاهِبِهِمْ في الاعْتِقَادِ، والانْتِحَالِ.

وَبَابُ الدُّعَاءِ [مَطِيَّةٌ مَظِنَّةٌ لِلْخَطَرِ](١) وَمَا تَحْتَ قَدَمِ الدَّاعِي دَحْضٌ (٢)؛ فَلْيُحْذَرْ فِيْهِ الزَّلَلُ، [وَلْيُسْلَكْ](٣) مِنْهُ الجُدَد(٤) الَّذِي يُؤْمَنُ مَعَهُ العَثَارُ(٥)، وَمَا التَّوْفِيْقُ إِلَّا بِالله [عزَّ، وجلً](١).

وَقَدْ فَعَلْتُ ـ أَكْرَمَكُمُ الله ـ مِنْ ذَلكَ (٢) مَا تَيَسُّر لِي، وَبَلَغَهُ عِلْمِي، وَتَوَخَّيْتُ فِيْهِ الإِيْجَازَ (^/)، والاخْتِصَارَ، نَفَعَنَا الله وَإِيَّاكُمْ. [بِمَنِّهِ] (١٠).

## معنى الدعاء

أَصْلُ هَذِهِ الكَلِمَةِ مَصْدَرٌ، مِنْ قولِكَ: دَعَوْتُ الشَّيْءَ، أَدْعُوْهُ، دُعَاءً. أَقَامُوا المَصْدَرَ مُقَامَ الاسْمِ. تَقُوْلُ: سَمِعْتُ دُعَاءً كَمَا تَقُوْلُ: سَمِعْتُ دُعَاءً كَمَا تَقُوْلُ: اللَّهُمَّ اسْمَعْ دُعَايْمِ. وَقَدْ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اسْمَعْ دُعَايْمِ. وَقَدْ يُوضَعُ المَصْدَرُ مَوْضِعَ الاسْمِ. كَقَوْلِهُمْ: رَجُلُ عَدْلٌ، وَهَذَا (١١) دِرْهَمُ ضَرْبُ الأَمِيْر، وَهَذَا ثَوْبُ نَسْجُ اليَمَنِ.

<sup>(</sup>١) سقط ما بين المعقوفين من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): «ذحظ». وفي القاموس: «دحض» بمعنى زلق.

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين المعقوفين من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): «الجده.

<sup>(</sup>٥) في (م): (يؤمن منه الفتان،

<sup>(</sup>٦) ليست في (م).

<sup>(</sup>٧) عبارة (م): «من ذلك أكرمكم الله» على التقديم والتأخير.

<sup>(</sup>A) في (م): «الإنجاز».

<sup>(</sup>٩) زيادة من (م).

<sup>(</sup>١٠) وكما، ليست في (م).

<sup>(</sup>١١) دهذاء ليست في (م).

وَمَعْنَى الدُّعَاءِ: اسْتِـدْعَاءُ العَبْـدِ رَبَّهُ ـ عـزُ وجـلَ ـ العِنَـايَـةَ واسْتِمْدَادُهُ إِيَّاهُ المَعُوْنَةَ.

وَحَقِيْقَتُهُ: إِظْهَارُ الافْتِقَارِ إِلَيْهِ، والتَّبَرُّوْ مِنَ الحَوْلِ وَالقُوَّةِ، وَهُوَ سِمَةُ العُبُودِيَّةِ، واسْتِشْعَارُ الذَّلَةِ البَشَرِيَّةِ، وَفِيْهِ مَعْنَى النَّنَاءِ عَلَى الله [عزَّ وجلّ](١)، وإضَافَةُ الجُوْدِ، وَالكَرَمِ إِلَيْهِ؛ وَلِذَلِكَ

[1] قَالَ رَسُولُ الله \_ ﷺ \_ : ﴿ الدُّعَاءُ هُوَ العِبادَةِ ﴾ .

حَدَّثَنَا: ابنُ الأَعْرَابِي، قَالَ: حَدَّثَنَا: بَكْرُ بنُ فَوْقَدِ التَّمِيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا: بَكْرُ بنُ فَوْقَدِ التَّمِيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا: أَبُو دَاود قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ يُسَيْعِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيْر: أَنَّ النَّيِّ - عَلَيْد قَالَهُ، وَحَدَّثَنِيْهِ: كُمَّدُ بنُ الْحُسَيْن بْنِ عَاصِمٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا: مُحَمَّدُ بنُ وَحَدَّثَنِيْهِ: كُمَّدُ بنُ الْحُسَيْن بْنِ عَاصِمٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا: مُحَمَّدُ بنُ

<sup>[</sup>۱] أخرجه الترمذي برقم /۲۹۹۹ وبرقم /۳۲۷۷ تفسير، وبرقم /۳۲۷۷ دعوات، وأبو داود برقم /۱٤۷۹ صلاة، وابن ماجه برقم /۳۸۷۸ فضل الدعاء، والإمام أحمد ۲۷۱۷، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، وجامع الأصول ۲۶۲۷ و ۲۱۱، وابن أبي شيبة في المصنف برقم /۹۲۱۲، والبخاري في الأدب المفرد ۲۷۸۷ برقم /۷۱۲، والحديث عند الترمذي حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك ۱۹۱۱، وقال حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان برقم /۲۳۹۲ موارد، وقد خرجناه في رياض الصالحين ص ٥٥٤ بسند صحيح. قال ابن حجر في شرح الفتح ۱۹۶۱، في أول كتاب الدعوات: أخرجه الأربعة وصححه الترمذي والحاكم.

وقال العجلوني في الكشف ٢/٣٠١: رواه مسلم. ولم أجده فيه.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

إِسْحَاقَ بِن خُزْيِمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا: أبو مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا: عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ [يعني (۱) \_] ابنَ مَهْدِيّ \_قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً: عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ ذَرِّ، عن يُسَيْع، عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيْر، عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيْر، عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيْر، عَنِ النَّيْ \_ عَلِي النَّبِي \_ عَلِي النَّهِ \_ قَلَلَ: ﴿ إِنَّ الدَّعَاءَ هِيَ العِبَادَةُ ، وَقَرَأً: ﴿ وَقَالَ لِلنَّيِ \_ عَلِي العِبَادَةُ ، وَقَرَأً: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ آذَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم ﴾ [غافر/ ٦٠]. [قَالَ أبو سُلَيْمَانَ:] (٢٠)

هَكَذَا قَالَ فِي رَوَايَةٍ: ﴿إِنَّ الدُّعَاءَ هِيَ الْعِبَادَةُ»، وَإِنَّمَا أَنْثَ عَلَى نِيَّةِ الدَّعْوَةِ، أَو الْسَأَلَةِ، أَو الْكَلِمَةِ، أَوْ نَحْوَهَا، وَقَوْلُهُ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُعْظَمُ الْعِبَادَةِ، أَوْ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ، كَقَوْلِهمْ: الْعِبَادَةُ، مَعْظَمُ الْعِبَادَةِ، أَوْ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ، كَقَوْلِهمْ: النَّاسِ، أَوْ النَّاسِ، أَوْ النَّاسِ، أَوْ أَنْ الْإِبِلُ أَفْضَلُ النَّاسِ، أَوْ أَكْثُرُهُمْ عَدَدًا أَوْ مَا أَشْبَةَ ذَلِكَ (٥)، وَإِنَّ الْإِبِلَ أَفْضَلُ النَّاسِ، أَوْ أَكْثُرُهُمْ عَدَدًا أَوْ مَا أَشْبَة ذَلِكَ (٥)، وَإِنَّ الْإِبِلَ أَفْضَلُ النَّاسِ، اللَّمْوَالِ، وَأَنْبَلُهَا. وَكَقَوْلِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ - :

[٢] «الحَجُّ عَرَفَةً] . يُرِيْدُ: أَنَّ مُعْظَمَ الحَجُّ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ.

<sup>[</sup>۲] أخرجه الترمذي برقم /۸۸٩/ حج، وأبو داود برقم /١٩٤٩/ مناسك، والنسائي /٢٩٤٩ باب دفي من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة»، وابن ماجه برقم /٣٠١٥/ مناسك، والإمام أحمد ٣٠٩/٤، وابن ماجه برقم /٣٠١٥ مناسك، والإمام أحمد ٣٠٩/٤، وافقه الذهبي، واخرجه الدارمي ٢/٥٩، وابن حبان في صحيحه برقم /١٠٠٩/ موارد، وفي جامع الأصول ٣٤١/٣ بإسناد صحيح. كلهم من حديث عبد الرحمن =

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) سقطت (بنو، من (م).

<sup>(</sup>٥) (ذلك) ليست في (م).

وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ عَرَفَةً، فَقَدْ أَمِنَ فَوَاتَ الْحَجِّ. ومثله في الكلام كثير.

وَقَدِ اخْتَلَفَتْ مَذَاهِبُ النَّاسِ فِي الدُّعَاءِ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا مَعْنَى لِلدُّعَاءِ وَلَا طَائِلَ لَهُ لَأَنَّ الْأَقْدَارَ سَابِقَةٌ وَالْأَقْضِيَةُ مُتَقَدِّمَةٌ، وَالدُّعَاءُ لَا يَزِيْدُ فِيْهَا، وَتَرْكُهُ لَا يُنْقِصِ شَيْئًا منها وَلَا فَائِدَةً فِي الدُّعَاءِ وَالمَسْأَلَةِ.

[٣] وَقَـدْ قَالَ عِلَيْهِ مِنَدُرَ اللهُ الْمَقَادِيْسَ، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْحَلْقَ، بِكَذَا وَكَذَا عَامَاً».

[٤] وَرُوِيَ عَنْـهُ ـ ﷺ ـ: أَنَّهُ قَـالَ: ﴿ جَفُ الْقَلَمُ بِمَـا هُـوَ كَاثِنُ ﴾ .

ابن يعمر الديلي، ووقع في الموارد «معمر» وهو تحريف.

قال أبو عيسى الترمذي: والعمل على حديث عبدالرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي في وغيرهم، أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج.

<sup>[</sup>٣] أخرجه مسلم برقم /٢٦٥٣/ قدر (١٦)، والترمذي برقم /٢١٥٦/ قدر (١٨)، والإمام أحمد ١٦٩/٢. ولفظ مسلم والترمذي: «كتب الله . . . بخمسين ألف سنة»، وعند أحمد: «قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة».

<sup>[3]</sup> أخرجه الإمام أحمد ١٩٧/٢ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص آخر حديث طويل بلفظه وفي ص ١٧٦ منه بلفظ «جف القلم على علم الله عز وجل»، وفي مجمع الزوائد ١٨٩/٧ من حديث عبدالله بن جعفر وفي ص ١٩٣ منه من حديث ابن عمرو كها هو في المسند. قال الهيثمي: رواه أحمد بإسنادين والبزار والطبراني ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات.

[٥] وَرُوِيَ [عَنْهُ ـ ﷺ ـ ] (١): ﴿ أَرْبَعُ قَدْ فَرَغَ [الله] (٢) مِنْهَا: العُمر، والرِّزْقُ، والخَلْقُ والحُلُقُ». أو كها قال.

وقالت [طائفة] (٣) أُخْرَى: الدُّعَاءُ وَاجِبٌ. وَهُوَ يَدْفَعُ البَلَاءَ، وَيُرُدُّ القَضَاءَ.

[٦] وَاحْتَجُوا بِمَا رُوِيَ [عن النّبي - ﷺ - أَنَّـهُ](٤): (لا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءِ».

- وقال ابن حجر في شرح الفتح ٤٩٣/١١ أثناء شرحه لحديث أبي هريرة؛ «جف القلم بما أنت لاقي»: ووقع لفظ «جف القلم» أيضاً في حديث جابر عند مسلم، وفي آخر حديث ابن عباس الذي فيه «احفظ الله يحفظك» ففي بعض طرقه: «جفت الأقلام وطويت الصحف» وفي حديث عبدالله بن جعفر عند الطبراني في حديث: «واعلم أن القلم قد جف بما هو كائن» وانظر كشف الخفاء ٣٣٧/١، ٣٣٢.
- [0] في مجمع الزوائد ١٩٥/٧ «باب فيها فرغ منه» من حديث عبدالله بن مسعود بلفظ: «أربع قد فرغ منهن: الخُلقُ والحَزقُ والرزقُ والأجل...» وللحديث شواهد في الصحيحين عند البخاري ٣٠٣/٦ حديث رقم /٣٢٠٨/، ومسلم قدر رقم /٢٦٤٣/، وعند الترمذي ٣١٠/٦، وأبي داود ٥/٣٨، وابن ماجة ٢٩/١، من حديث عبدالله بن مسعود من حديث طويل: «...ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد...»
- [7] أخرجه الترمذي من حـديث سلمان الفـارسي رضي الله عنه ٤٤٨/٤ برقم /٢١٣٩/، وعند ابن ماجه مقدمة رقم ٩٠ وفتن رقم /٢٠٢٢/ من =

<sup>(</sup>١) سقط ما بين المعقوفين من (م).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) عبارة (م): (أنه ﷺ قال: لا يرد.....

[٧] وَ [بِمَا رُوِيَ] (١): «أَنَّ الـدُّعَـاءَ، والقَضَـاءَ، يَلْتَقِيَــانِ فَيَعْتَلِجَانِ (٢) مَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْض».

وَقَالَ آخَرُونَ: «الدَّعَاءُ وَاجِبٌ، إِلَّا أَنَّهُ لاَ يُسْتَجَابُ مِنْهُ إِلَّا مَا وَافَقَ القَضَاءَ». وَهَوَ قَوْلُ أَهْلِ السَّنَةِ وَافَقَ القَضَاءَ». وَهَوَ قَوْلُ أَهْلِ السَّنَةِ وَالجَمَاعَةِ، وَفِيْهِ الجَمْعُ بَيْنَ الأَخْبَارِ المَرْوِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِهَا وَالتَّوْفِيْقُ بَيْنَا.

فَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى إِبْطَالِ الدَّعَاءِ، فَمَذْهَبُهُ فَاسِدٌ؛ وذَلِكَ أَنَّ اللهَ . سُبْحَانَهُ ـ أَمَر بالدُّعَاءِ، وَحَضَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) [غافر/ ٦٠] وَقَالَ [عزّ وجلّ] (٣): (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرَّعَاً لَكُمْ) [غافر/ ٦٠] وَقَالَ [عزّ وجلّ] (٣): (قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّ وَخُفْيَة) [الأعراف/ ٥٥]. وَقَالَ [تعالى] (٣): (قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّ

- حديث ثوبان والإمام أحمد ٧٧٧/، ٢٨٠، ٢٨٢، وفي الداء والدواء ص ٨ والحاكم ٤٩٣/١ بإسناد صحيح ووافقه الذهبي والحديث بتمه: ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وانظر كشف الخفاء ٤٠٤/١.

[٧] رواه الحاكم في المستدرك ٤٩٢/١، والهيشمي في الزوائد ١٤٦/١، من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي سنده زكريا بن منظور قال عنه الذهبي: عجمع على ضعفه وقال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه، وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح المصري وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات، ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة - وهو عند البزار - وفي سنده إبراهيم بن خيثم بن عراك وهو متروك. وانظر كشف الخفاء ٤٠٤/١، وذكره الخطابي في غريب الحديث ٢ /١٤٥٠.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) على حاشية (ظ): (أي: يصطرعان).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

لَوْلاً دُعَاؤُكُم) [الفرقان/٧٧] في آي ِ ذوات(١) عدد في القرآن.

وَمَنْ أَبْطَلَ الدُّعَاءَ (٢)، فَقَدْ أَنْكَرَ القُرآنَ، وَرَدَّهُ. وَلَا خَفَاءَ بِفَسَادِ قَوْلِهِ، وَسُقُوطِ مَذْهَبِهِ.

فَإِنْ قِيْلَ: فَإِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ أَنَّ الدُّعَاءَ: لَا يَدُفَعُ ضَرِّراً، وَلاَ يَجْلِبُ نَفْعاً، لَمْ يَكُنْ جَرَى بِهِ القَضَاءُ، فَمَا فَائِدَتُهُ؟ وَمَا مَعْنَى الاشْتِغَالِ بِهِ؟ فَالجَوَابُ: إِنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ البَابِ الَّذِي وَقَع التَّعَبُّدُ فِيْهِ بِظَاهِرٍ مِنَ العِلْمِ، يَجْرِي جَرِّى الأَمَارَةِ الْمَشْرَةِ، أَوِ النَّعَبُّدُ وَيَه الْعَلْمَ لَا يَعْرَى الأَمَارَةِ الْمَشْرَةِ، أَو الله أَعْلَمُ لِتَكُونَ المُعَامَلَةُ فِيْهِ النَّيْرِةِ، دُوْنَ العِلَةِ المُوجِبَةِ، وَذَلِكَ والله أَعْلَمُ لِتَكُونَ المُعَامَلَةُ فِيْهِ عَلَى الطَّلَبِ دُوْنَ الْعَلْمِ مَعْنَى التَّرَجِّي، والتَّعَلَّقِ بالطَّمَعِ البَاعِثِينَ عَلَى الطَّلَبِ دُوْنَ الْعَمْلِ وَالإَخْلَاد (٣) إِلَى دَعَةِ العُطْلَةِ. فَإِنَّ العَمْلَ (٤) السَّعْي لَهُ، الطَّمَعِ والإَخْلَاد (٣) إِلَى دَعَةِ العُطْلَةِ. فَإِنَّ العَمْلَ (٤) السَّعْي لَهُ، الطَّفَورِ والإَخْلَاد (٣) وَبَيْنَ خَافَةِ فَوْتِهِ، يُحَرِّكُ عَلَى السَّعْي لَهُ، الطَّفَورِ بالطَّفُورِ بالطَّفُورِ اللَّذَائِرَ بَيْنَ التَّعْمَلِ والإِخْلُودِ (٣) وَبَيْنَ خَافَةِ فَوْتِهِ، يُحَرِّكُ عَلَى السَّعْي لَهُ، الطَّفَورِ بالطَّفُورِ والإَنْ العَمْلُ (١٤) التَفْسَ، [وَيُرِعُهُهَا] (٣)، كَمَا التَأْسُ وَالدَّابِ فِيْهِ، وَالْيَقِيْنُ يُسْكِنُ (١) النَّفْسَ، [وَيُرِعُهُهَا] (٣)، كَمَا التَأْسُ وَيُعْفَى اللهُ وَيُعْفِيْهُ وَيُعْمَلًا وَيُولِونِ اللَّذَيْنِ هُمَا مَدْرَجَتَا وَيُطْفِئُهُا وَيُعْفَى اللهُ وَمُعَلَّقا بَيْنَ الرَّجَاءِ، والْحَوْفِ اللَّذَيْنِ هُمَا مَدْرَجَتَا وَيُونِ اللَّذَيْنِ هُمَا مَدْرَجَتَا

<sup>(</sup>١) في (ظ): «ذات، وعلى حاشيتها وفي (م): «نوات.

<sup>(</sup>٢) في (م): وفمن إبطال الدعاءي.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): والإخلاء وصوابه من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): والأمره.

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (والمطلوب).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): وتسكينه.

<sup>(</sup>٧) في (م) ويربحها، و وببلهما ويطفئها، .

العُبُودِيَّةِ؛ لِيُسْتَخْرَجَ<sup>(۱)</sup> مِنْهُ بِذَلِكَ الوَظَائِفُ المَضْرُوْبَةُ عَلَيْهِ، الَّتِي هِيَ سِمَةُ كُلِّ عَبْدٍ، وَنِصْبَةُ كُلِّ مَرْبُوبٍ، مُدَبَّرٍ<sup>(۱)</sup>، وَعَلَى هَذَا بُنِيَ الأَمْرُ فِي مَعَانِي مَا نَعْتَقِدُهُ فِي مَبَادِيءِ الْأَمُورِ الَّتِي هِيَ الْأَقْدارُ، وَالْأَقْضِيَةُ، مَعَ التِزَّامِنَا الْأَوَامِرَ الَّتِي تُعُبُّدُنَا (۱) جِهَا، وَوُعِدْنا عَلَيْهَا فِي المَعَادِ، النُّوابَ وَالعِقَابَ.

ولَمَا عَرَضَ فِي هَذَا مِنَ الإِشْكَالِ، مَا سَأَلَتِ الصَّحَابَةُ: رَسُولَ الله عَرَضَ فِي هَذَا مِنَ الإِشْكَالِ، مَا سَأَلَتِ الصَّحَابَةُ: رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالُوا:

[٨] «أَرَأَيْتَ أَعْمَالَنَا هَذِهِ أَشَيْءٌ قَدْ فُرِغَ مِنْه، أَمْ أَمْرٌ نَسْتَأْنِفُهُ؟ فَقَالَ: بَلْ هُوَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ. فَقَالُوا: فَفِيْمَ الْعَمَلُ إِذَا ؟ قَالَ: اعْمَلُوا، فَكُلَّ مُيسَّرٌ لِلَا خُلِقَ لَهُ. قَالُوا: فَنَعْمَلُ إِذَا ».

أَلَا تَرَاهُ كَيْفَ عَلَّقَهُمْ بَيْنَ الْأَمْرِيْنِ، فَرَهَنَهُمْ (٤) بِسَابِقِ القَدَرِ المَّفُرُوْغِ مِنْهُ، ثُمَّ أَلْزَمَهُمُ العَمَلَ الَّذِي هُوَ مَدْرَجَةُ التَّعَبُّدِ، لِتَكُوْنَ تِلْكَ الْأَفْعَالُ أَمَاثُر (٩) مُبَشِّرَةً، وَمُنْذِرَةً، فَلَمْ يُبْطِلِ السَّبَبَ ـ الَّذِي هُوَ تِلْكَ الْأَفْعَالُ أَمَاثُر (٩) مُبَشِّرَةً، وَمُنْذِرَةً، فَلَمْ يُبْطِلِ السَّبَبَ ـ الَّذِي هُوَ

[٨] رواه مسلم في صحيحه برقم /٢٦٥٠/ بلفظ قريب من هذا عن أبي الأسود الدقلي، وابن حبان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه برقم /١٨٠٧/ في الموارد.

<sup>(</sup>١) في (م): (يستخرج).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «ومدبِّر» بزيادة واو العطف.

<sup>(</sup>٣) في (م): ويعبدناه.

<sup>(</sup>٤) في (م): دفدهنهمه.

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ظ): (في: أمارة) قلت: وهذا جمع قياسي من صيغ منتهى الجموع فكل ما كان منه على وزن فعالة فجمعه فعائل. مثل سحابة وسحائب.

كَالْفَرْعِ ـ بِالعِلَّةِ الَّتِي هِيَ لَهُ كَالَّاصُلِ، وَلَمْ يَتْرُكُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ لِللَّخِرِ. وَأَخْبَرَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فَائِدَةَ العَمَلِ هُوَ القَدَرُ المَّفْرُوغُ مِنْهُ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ [ﷺ (۱): (فكل ميسَّرُ لما خُلِقَ له ». يُرِيْدُ: أَنَّه مُيسَّرُ فِي أَيَّامٍ حَيَاتِهِ لِلْعَمَلِ الَّذِي سَبَقَ لَهُ القَدَرُ بِهِ قَبْلَ وَقْتِ وُجُودِهِ، وَكُونِهِ، إلاَّ أَنَّ الوَاجِبَ. [عَلَيْكَ هَا هُنَا] (۱) أَنْ تَعْلَمَ فَرْقَ (۱) مَا بَيْنَ المُيسِّر، والمُسَجِّرِ (۱)، فَتَفَهَّمْ.

وَكَذَلِكَ القَوْلُ فِي بَابِ الرِّزْقِ، وَفِي التَّسَبَّبِ إِلَيْهِ بِالكَسْبِ، وَهُوَ أَمْرٌ مَفْرُوعٌ مِنْهُ فِي الْأَصْلِ، لاَ يَزِيْدُهُ الطَّلَبُ، وَلاَ يُنْقِصُهُ التَّرْكُ.

وَنَظِيْرُ ذَلِكَ؛ أَمْرُ العُمْرِ، وَالْأَجَلِ المَضْرُوْبِ فِيهِ فِي قَوْلِهِ [عـزُّ وجـلُّ] (٥): (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ) [الأعراف/٣٤].

ثُمَّ قَدْ جَاءَ فِي الطِبِّ(٢)، والعِلَاجِ، مَا جَاءَ، وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ عَامَّةُ أَهْلِ الدَّيْنِ مِنَ السَّلَفِ، والخَلَفِ، مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الأَقْدارِ، والأَقْضِيَةِ لاَ يَدْفَعُها التَّعَالُجُ بِالعَقَاقِيْرِ(٧)، وَالأَدْوِيَةِ.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) عبارة (م): دهنا عليك.....

<sup>(</sup>٣) في (م): «فوق» وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٤) في اللسان (سخر ـ يسر): يسره الله لليسرى، أي: وفقه لها، والميسر المُعَدُّ ـ والمسخر: كل مقهور مدبَّر لا يملك لنفسه ما يخلصه من القهر.

<sup>(</sup>٥) في (م): «تعالى».

<sup>(</sup>٦) في (م): «الطلب» وهو خطأ لعله من الناسخ.

<sup>(</sup>٧) في (ظ): دوالعقاقير.

وَإِذَا تَأْمُلُتَ هَذِهِ الْأُمُورَ، عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ سَبْحَانَهُ ـ قَدْ لَطَفَ بِعِبَادِهِ ؛ فَعَلَّلَ طِبَاعَهُم البَشْرِيَّةَ بِوَضْع هَذِهِ الأَسْبَابِ ؛ لِيأْنسوا(١) مِهَا، فَيُخَفِّفُ(٢) عَنْهُم ثِقَلَ الامْتِحانِ الَّذِي تَعَبَّدَهُم بهِ، وَلِيَتَصَرَّفُوا بِذَلِكَ بَيْنَ الرَّجَاءِ، والخَوْفِ، وَلِيَسْتَخْرِجَ مِنْهُم وَظَيْفَتَيْ الشَّكْوِ، والصَّبْرِ فِي طَوْرَيْ السَّرَّاءِ، والضَّرَّاءِ، والشَّدِةِ، والرَّخاءِ، ومْن وَرَاءِ وَالصَّبْرِ فِي طَوْرَيْ السَّرَّاءِ، والضَّرَّاءِ، والشَّدِةِ، والرَّخاءِ، ومْن وَرَاءِ ذَلِكَ عِلْمُ اللهِ [تَعَالَى] أَن فِيهِمْ، وَللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، وَهُو العَلِيْمُ اللهِ إِلَى يُسْأَلُونَ وَلَا مَعَلَّبُهُ (لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، وَهُمْ يُسْأَلُونَ ) [الأنبياء/٢٣].

<sup>(</sup>١) في (م): «ليتأنسوا».

<sup>(</sup>٢) في (م): دفخففه.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) ما بين للعقوفين زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): ١١عن١.

<sup>(</sup>٦) بداية سقط كبير من((م) ينتهي في ص ١٦ وقبل المعقوف كلمة: «بمعني».

دُعَا لَهَا، وَذَٰلِكَ إِذَا وَافَقَ القَضَاءَ. فَإِنْ لَمْ يُساعِدُهُ القَضَاءُ، فَإِنَّهُ يُعْطَى سَكِيْنَةً فِي نَفْسِه، وانشراحاً فِي صدرِه، وصبْراً يَسْهُلُ معهُ احتمالُ ثِقَلِ الوارداتِ عليه، وعلى كلّ حالٍ فلا يَعْدَمُ فائدةَ دعائِهِ، وهو نوعٌ من الاستجابةِ.

[9] وَقَدْ رَوَى: أبو هُرَيْرَةَ عن النّبي ـ ﷺ ـ أنّه قال: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَنْصِبُ وَجْهَهُ اللهِ، عزَّ وجلّ، يَسْأَلُهُ مَسْأَلَةً إلاَّ أَعْطَاهُ إِيّاهُ إِمَّا مُؤْمِنٍ يَنْصِبُ وَجْهَهُ اللهِ، عزَّ وجلّ، يَسْأَلُهُ مَسْأَلَةً إلاَّ أَعْطَاهُ إِيّاهُ إِمَّا عَجَّلَهَا لَهُ فِي الآخِرةِ، مَا لَمْ يَعْجَلْ، قَالَ فِي الآخِرةِ، مَا لَمْ يَعْجَلْ، قَالُوا: وَمَا عَجَلَتُهُ؟ قال: يقولُ: دَعَوْتُ، دَعَوْتُ، فَلَا أَرَاهُ يُسْتَجَابُ لِيهِ لَهُ فِي الْمَا مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قال الشيخ - رضي الله عسنه - : وإذا ثبت معنى الدعاء، ووجوب العمل به؛ فإن من شرائط صِحَّتِه، أنْ يكونَ ذلك مِنَ العَبْدِ بإخلاص نِيَّتِه، وإظهارِ فَقْر، وَمَسْكَنَةٍ، وعلى حالِ ضَرْع، وخُشوع، وأنْ يكون على طهارةٍ من الدَّاعِي، واستقبالٍ للقِبْلَةٍ، وأنْ يُقدِّمُ الثَّناءَ على الله - عزَّ وجلَّ - والصلاة على رسول الله - عَنَّ وجلَّ - والصلاة على رسول الله - عَنَّ وجلَّ أَمَامَ دُعَائِهِ، ومِنْ سُنَّتِهِ أَنْ يَرْفَعَ إلى الله - عزَّ وجلّ - باسِطاً

<sup>[9]</sup> رواه الإمام أحمد في المسند ٤٤٨/٢ من حديث أبي هريرة إلى قوله:

«يدخرها له» وطرفه الأخير خرّجناه في رياض الصالحين ص ٥٦٣ – ٥٦٤

من حديث أبي هريرة أيضاً عند البخاري بشرح الفتح برقم /٦٣٤٠/

دعوات، ومسلم برقم /٢٧٣٥/ ذكر، والترمذي برقم /٣٨٨٤/

دعوات، وأبي داود برقم /١٤٨٤/ صلاة، وابن ماجه برقم ٣٨٥٣/

دعاء، والموطأ ٢١٣/١ برقم ٢٩، والحاكم ٢٩٧/١ ما عدا طرفه الأخير
بسند صحيح ووافقه الذهبي.

كَفَّيْهِ، غَيْرَ ساتِرٍ لَهُمَا بِثُوبٍ، أَو غِطاءٍ، ويُكْرَهُ فيهِ الجَهْرُ الشَّديدُ بِالصَوتِ، وتكْرَهُ الإِشارةُ فيهِ بأُصبُعَيْن، وإنما يشيرُ بالسَّبَابَةِ من يَدِهِ النَّمْنى فقطْ.

[١٠] وقد رأى رسولُ الله على \_ رجلًا يُشيرُ بأَصْبُعَينِ، فقال له: وأَحَدْ أَحُدْي.

ويُسْتَحبُ الاقتصارُ على جوامع الدُّعاءِ، ويُكرَهُ الاعتداءُ فيهِ، وليس معنى الاعتداءِ الإكثارَ منْهُ،

[١١] فقد رُوي عنه عنه على الله عنه الله عاء». وقال:

[١٢] «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَكْثِرْ، فإِنَّمَا يَسَأَلُ رَبَّهُ». وإِنَّمَا هو مثل ما روي عن سعد: أنَّه سَمِعَ ابناً لَهُ يقول:

<sup>[10]</sup> أخرجه أبو داود برقم /١٤٩٩/ صلاة، والترمذي برقم /٣٥٥٧ دعبوات، والنسائي ٢٨/٣ سهبو، والحاكم ٥٣٦/١، وكنز العمال ٢٨/٢، وأخرجه الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير ١١٤/١ بسند صحيح، وخرجه الحافظ العبراقي في الإحياء ١٩٥١ بوقال: أخرجه النسائي وقال: حسن وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد. قلت: لم أجده في سنن ابن ماجه، ولعل الحافظ العراقي ـ رحمه الله ـ توهم حديث بلال الذي يقول فيه: أحد أحدً . انظر ابن ماجه مقدمة برقم ١٥٠.

<sup>[11]</sup> الحديث في الداء والدواء ص ٨، وشرح عين العلم ١٠٥/١. [17] أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ٢٤٠٣ (موارد) من حديث عائشة رضى الله عنها.

ويُكْرَهُ في الدُّعَاءِ السَجع، وتَكَلَّفُ صنعةِ الكلامِ لَهُ، ولا يجوزُ أَنْ يُدُعا بِالمُحال، وأَنْ يطلب ما لا مَطْمَعَ فيه، كَمَنْ يدعُو بِالخلودِ في الدنيا، وقد علم، أَنَّ الله ـ سبحانه ـ استأثرَ بالبقاء، وكتب الفناء على جميع خلقه. ولا يدعو بمعصية، ولا بقطيعة رحم ، ونحوها من الأمورِ المحظورةِ، وَلْيَتَخَيَّرُ لدُعاتِهِ، والثناءِ على ربِّهِ، أحسنَ الألفاظِ، وأنبلَها، وأجمعها للمعاني، وأبينها؛ لأنَّهُ مناجاةُ العبدِ سَيِّدَ الساداتِ الذي ليس لهُ مثل، ولا نظير، ولو تقدّم بعض خدَم ملوكِ أهل الدُنيا إلى صاحِبِه، ورئيسِهِ في حاجةٍ، ولتَخَلَّصَ إليهِ، أو معُونَةٍ يطلبُها منه، لَتَخَيَّر لهُ محاسِنَ الكلام، ولتَخَلَّصَ إليه بأجودِ ما يقدرُ عليه من البيانِ، ولئن لم يستعملُ هذا المذهبَ في خاطبَتِهِ إيَّاهُ، ولم يَسْلُكُ هذهِ الطريقةَ فيها معه، أوشَكَ النبوَ سمْعهُ عن كلامِهِ، وأَنْ لا يحظى بطائلِ من حاجتِهِ عندَهُ.

<sup>[</sup>۱۳] أخرجه أبو داود برقم ٩٦ طهارة، وابن ماجه برقم ٣٨٦٤ دعاء، وابن حبان برقم ١٧١ موارد، ورواه الإمام أحمد في المسند ١٧١، ٨٧، وه/٥٥، والحاكم ١٠/١٥ من حديث عبدالله بن مغفل بسند صحيح ووافقه الذهبي.

فَهَا ظَنُّكَ بَرَبِّ الْعِزَّةِ ـ سُبحانَهُ ـ وبمقام عبدِهِ الذَّلِيْلِ بَيْنَ يَدَيْهِ، ومَنْ عَسَى أَنْ يبلغَ بجهدِ بَيَانِهِ كُنْهَ الثناءِ عليه؟ وهذا رسولُهُ، وصفيَّهُ ـ ﷺ ـ قد أظهرَ العَجْزَ، والانقطاع دونَهُ؛ فقالَ في مناجاتِهِ:

[18] «وأعوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عليكَ أَنْتَ، كَمَا أَثْنِتَ عَلَى نفسكَ». فسبحانَ من جَعَل عَجْزَ العاجِزِينَ عن شُكْرِهِ، والثناء عليه شكراً لهم، كما جَعَل معرفة العارفينَ بأنهم لا يُدْركُونَ كُنْهَ صِفَتِهِ إيماناً لهم، وقد أُولِعَ كثيرٌ من العامَّةِ بأَدْعِيةٍ مُنْكَرةٍ اختَرَعُوها، وأسهاءِ سَمَّوْها، ما أنزلَ الله بها من سُلطانٍ وقد يُوجَدً] (١) في أيديهم دستورٌ من (١) الأسهاء، والأدعيةِ يُسَمَّوْنَه: «الألفَ الاسم» (١). صَنَعَهَا لهُمْ بعضُ الْتَكَلَّفِينَ مِن أهل الجَهْلِ، والجُورُةِ على الله، عزّ، وجلَّ (١)، أكثرُها زورٌ، وافتراءً على الله، عزّ، وجلَّ (١)، أكثرُها زورٌ، وافتراءً على الله، عزّ، وجلَّ (١)، الداعي إلا ما وافق منها الصوابَ. إنْ شاء الله، تعالى (١).

<sup>[18]</sup> أخرجه مسلم برقم ۲۲۲ صلاة وسيأتي الحديث برقم (۸۸) فلينظر تخريجه هناك.

<sup>(</sup>١) نهاية سقط (م) المشار إليه في ص ١٢ وقد جاء في نهايته سطران ونصف السطر لا علاقة لها بما بعدهما.

<sup>(</sup>٢) في (م): دفي، بدل دمن،

<sup>(</sup>٣) في (م): وألف اسمه.

<sup>(</sup>٤) في (م): وتعالى.

<sup>(</sup>٥) في (م): (سبحانه).

<sup>(</sup>٦) في (م): «فليجنبها».

<sup>(</sup>V) في (م): «عز وجل».

ومًّا يُسْمَعُ على ألسنَةِ العامَّةِ، وكثير من القُصَّاصِ، قولُهُمْ: يا سبحانُ ـ يا بُرهانُ ـ ياخُفْرانُ ـ يا سلطانُ، وما أشْبَهَ ذلك.

وهذه الكلمات، وإنْ كان يَتَوَجَّهُ بَعْضُها في العربيةِ على إضْمَارِ النِّسبةِ بِذِي، فإنَّهُ مستهْجَنَّ، مهْجورً، لأَنَّهُ لا قدوةَ فيهِ، ويغلطُ كثيرٌ منهُمْ في مِثْلِ قولِهمْ: يا رَبَّ طَـهَ ـ ويَس، ويا رَبَّ القرآنِ العظيمِ.

وأولُ من أَنْكَرَ ذلك ابنُ عباسٍ ـ رَحِمَهُ الله(١) ـ فإنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا، يقولُ عنْدَ الكَعْبَةِ: «يا ربَّ القرآن». فقال:

[10] «مَهُ! إِنَّ القرآنَ لا رَبُّ لَهُ، إِنَّ كُلَّ مربوبٍ مُحلوقٌ».

فَأَمَّا أَغَالِيطُ مَنْ جَمَع بِهِ اللسانُ، واعتَسَفَ أُوْدِيَةَ الكلام من الأعراب، وَغَيرِهم، الذين لم يُعنَوْا بمعرفة الترتيب، ولم يقوَّمُهم ثِقافُ التَّأْدِيْب، كقول بَعْضِهِم في استسقاءِ الغَيْثِ:

رَبُّ العبادِ مَا لَنَا وما لَكا قَدْ كُنْتَ تَسْقِيْنَا فَهَا بَدَا لَكَا أنزلْ عَلينا الغيثَ لا أَبَا لكا(٢)

وكقولِ القائِلِ من قُرَيشِ حينَ هَدَمُوا الكَعْبَةَ في الجَاهليةِ،

<sup>[</sup>١٥] لم أجده.

 <sup>(</sup>١) ليست: «رحمه الله، في (م).

<sup>(</sup>٢) الأبيات في مجمع الأمثال ١٣٣/١.

وأرادوا بناءهُ(١) على أساسِ إبراهيم - صلواتُ الله عليه(٢) - فَجَاءَتْ حَيَّةٌ عظيمةٌ، فحملتْ عليهم، فارْتَدَعُوا. فعندَ ذلكَ قال شيخٌ منهم كبيرُ(٣):

«اللّهم لا تُرَعْ، ما أَرَدْنَا إلا تَشْييدَ بيتِكَ، وتشريفَهُ» وكقولِ بعْضهم وإنْ كان مِنَ المذكورينَ في الزُهّادِ : «نعم المرءُ ربُّنَا، لو أطعناهُ لم يَعْصِنا ، فإنها في أخواتها، ونظائِرها عجرفية في الكلام ، وتهورٌ فيه، والله \_ سبحانَه \_ مُتَعَالٍ عن هذه النعوت، وذكرُهُ مُنَزَّهُ عن مثلِ هذهِ الأمورِ، وقد رَوَيْنا عَنْ عَونِ بنِ عبدالله، أنَّهُ كانَ يقولُ:

«ليعظَّمْ أحدكُم رَبَّهُ، أن يذكرَ اسمه في كلِّ شيءٍ، حتى يقولَ: أخْزَى اللهُ الكلب، وفعل الله بِهِ كذا». وكانَ بعضُ من أَدْرَكْنَاهُ (٤) مِنْ مَشَا يُخْنَا قَلَّ ما يذكر اسم الله ـ جلَّ وعزَّ ـ إلَّا فيها

<sup>(</sup>١) في (م): (بناءها). قلت: ذكَّرهُ هنا على معنى: البيت.

<sup>(</sup>٢) في (م): دعليه السلام،.

<sup>(</sup>٣) القائل هو الوليد بن المغيرة، وفي خبر هدم قريش الكعبة وبنائها: أنه كانت حية تخرج من بثر الكعبة التي يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتتشرق \_ أي تبرز للشمس \_ على جدار الكعبة، لا يدنو منها أحد إلا كشت وفتحت فاها وكانوا يهابونها، ويزعمون أنها تحفظ الكعبة وهداياها. وقال ابن عيينة: فبعث الله تعالى طائراً فاختطفها وذهب بها؛ فقالت قريش: نرجو أن يكون الله تعالى رضي لنا بما أردنا فعله! فأجمع رأيهم على هدمها وبنائها اهد. كذا جاء الخبر في أخبار مكة ٣/٥٠ وتاريخ الطبري ٢٨٨/٢، ٢٨٨٧ وسيسرة ابن هشام ٢/٣٠١، والكامل في التاريخ ٢/٤٤ والسيرة لابن كثير ١/٧٥٠.

يَتُصلُ<sup>(١)</sup> بطاعةٍ، أو قُربةٍ، وكانَ يقولُ للرَّجلِ إذا جزاهُ خيراً: جُزيْتَ خيراً، إعْظاماً للاسم أن يُمْتَهَنَ في غير قُرْبَةٍ، أو عِبادةٍ.

ومما يجبُ أَنْ يُراعَى في الأدعِيةِ، الإعرابُ الَّذِي هو عمادُ الْكلام، وبِهِ يستقيمُ المعنى، وبِعَدَمِه يَغْتلُ، ويَفْسُدُ، ورُجَّا انقلبَ المعنى باللَّحنِ حتَّى يصيرَ كالكُفْرِ، إِنْ اعتَقَدَهُ صاحبُهُ. كدُعاءِ مَنْ دَعَا، أو قراءَةِ من قرأ: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نستعين) بِتَخْفِيْفِ اليَاءِ من إيَّاك، فإنَّ الأيا ضياءُ الشَّمسِ، فيصيرُ كأنَّهُ يقولُ شَمْسَكَ من إيَّاك، فإنَّ الأيا ضياءُ الشَّمسِ، فيصيرُ كأنَّهُ يقولُ شَمْسَكَ نَعْبُدُ. وهذا كفرُ.

وأُخبرَني مُحمَّدُ بنُ بحرٍ<sup>(٢)</sup> الرَّهنيُّ، قال: حدَّثني الشاهُ بنُ الحَسَن قالَ: قالَ: أبو عثمانَ المازنيُّ لبعضِ تلامِـذَتِهِ: عَلَيْـكَ بالنَّحوِ؛ فإنَّ بني إسرائيـل كفَرَتْ بحرفٍ ثقيلٍ خَفَّفُوهُ، قال

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة (يتصل) من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿يجيى، بدل ﴿بحر، وَفِي (ظ) ﴿الدَّهْنِي، بالدَّالَ. وكلاهما تحريف. وفي المصادر معجم الأدباء ٣١/١٨ والوافي بالوفيات ٢٤٣/٢.

محمد بن بحر الرهني، أبو الحسين، وكان عالماً بالأنساب وأخبار الناس، شيعي المذهب غالياً فيه،

والرهني ـ بالراء المهملة والنون ـ منسوب إلى ورُهنة، من أرض كرمان. وجاء في لسان الميزان اسمه محمد بن بحر بن سهل، روى عنه الخطابي في غرائب الحديث، مات قبل الثلاثين والثلاثمائة.

ولا يفوتني أن أذكر هنا أنه وقع في اللسان تحريف شنيع في مذهبه وقريته. فقال: وشيخ من شيوخ السنة،، دوسكن بعض قرى كومابة».

الله - عز - وجل - لِعِيْسَىٰ: (إِنَّ ولَّدتُكَ) فقالوا: «إِنِي وَلَدتُكَ» فَكَفَرُوْا (١).

وأَخْبَرني (٢) أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ، قال: حدَّقَنَا ابنُ المَّرْزُبانِ عَنِ الرِّيَاشِيِّ، قالَ: مرَّ الأَصمعيُّ برجل يقول في دُعائِهِ: «يا ذُو الجلالِ والإكرامِ» فقال: ما اسمكَ؟ قال: ليثُ. فأنشأ يقول:

يُنَادِي رَبُّهُ بِاللَّحِنِ لَيْتُ لِللَّهِ إِذَا دَعَاهُ لا يُجِيبُ

#### [قال أبو سليمان]<sup>(٣)</sup>:

وإِذْ قَدْ أَتَيْنَا بِمَا قَدْ (٤) وَجَبَ تقديمُهُ من شرائطِ صِحَّةِ الدُّعاءِ، فَلْنَعْمِدْ (٥) لتفسير ما جاءَ مِنْهُ مأثُوراً عنْ رسولِ الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) في اللسان (ولد): وحكى أبو عمرو عن ثعلب قال: ومما حرفته النصارى أن في الانجيل يقول الله تعالى نخاطباً لعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام - أنت نبيي وأنا ولدتك؛ أي: ربيتك. فقال النصارى: أنت بني وأنا ولدتك خففوه.

<sup>(</sup>۲) في (م): وأخبرنا، وابن المرزبان: هـو محمد بن خلف، تـاريـخ بغـداد ۱۰/ ۲۰۰ والريـاشي: أبو الفضـل عباس بن الفـرج، تـوفي سنة/ ۲۰۷ هـ/ نزهة الألباء ص ۱۹۹. والأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب توفي / ۲۱۳ هـ/ أو (۲۱۳) أو (۲۱۷). النزهة ص ۱۱۲، ۱۲۳، وتاريخ بغداد ۲۰/۱۰ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) سقط (قد، من (م).

<sup>(</sup>٥) على حاشية (ظ): فلنفرد. وفي (م): (فلنعتمله.

وَلْنَبْدَأْ بِتفسيرِ أَسهاءِ الله \_ جلً ، وعزّ \_ الّتي هي تسعة وتسعون اسهاً. قال الله سبحانه : (وللهِ الأسهاءُ الحسنى فادعُوهُ بِهَا) [الأعراف/١٨٠]. ثُمَّ قالَ: (وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُوْنَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأعراف/١٨٠]. فَكَانَ (١) دَلالةُ الآيةِ أَنَّ [الغَلَطَ فيها والزَّيْغَ عَنْها إلحادً] (٢). ونحنُ نَسْأَلُ اللهَ التَّوْفِيْقَ لِصَوابِ القَوْلِ فيها بِرَحْمَتِهِ.

<sup>(</sup>١) في (م): وفكانت،

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين نقله أبو حيان في تفسيره ٤٣٠/٤ عن الخطابي.



## (باب تفسير هذه الأسهاء)(١)

[١٦] حَدَّثَنَا مُكْرَمُ بنُ أَحمدَ، قال: حَدَّثَنَا محمَّدُ بنُ إسماعيلَ السُّلَمِيُّ، قالَ: حَدَّثَنَا إسْحَقُ بنُ محمدٍ الفَرويُّ، قالَ: حَدَّثَنَا مالكُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ مالكُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رسول اللهِ \_ عَلْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ، إِنَّهُ وِتُرَّ يُحِبُّ الوَتْرَ».

قال الشيخُ (٣): - ﴿ إِنَّ لللهِ تسعَةً وتسعينَ (٢) اسماً ، فيهِ إثباتُ هذهِ

[17] أخرجه البخاري بشرح الفتح في الشروط برقم ٢٧٣٦، وبرقم ١٤١٠ دعوات، وبرقم ٧٣٩١ توحيد. ومسلم برقم ٢٦٧٧ ذكر، والترمذي برقم ٣٥٠٧ دعوات مع سرد الأسياء، وابن ماجه برقم ٣٨٦٠، ومع الأسياء برقم ٣٨٦١، والإمام أحمد ٢٦٧/٢، وصححه الحاكم في المستدرك ١٦٢١، ١٧، وابن حبان في صحيحه برقم ٢٣٨٤ موارد، مع سرد الأسياء، وانظر شرح السنة للبغوي ٣٢/٥، وغريب الحديث للخطابي ٢٩٨١ وتفسير أسياء الله الحسني للزجاج ص ٢٢ بتحقيقنا.

<sup>(</sup>١) هذا العنوان ليس في (م) وجاء بدلاً منه: «قوله عليه السلام: إن الله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً».

<sup>(</sup>٢) في (م): «تسعون» في الموطنين.

<sup>(</sup>٣) في (م): «قال أبو سليمان قوله...» وقد نقل ابن حجر كلام الخطابي هذا في شرح الفتح ٢٢٠/١١.

الأسهاءِ المحصورةِ بهذا(۱) العددِ، وليس فيه نفي ما عَداها(۲) مِنَ الزيادةِ عَلِيهَا، وإغّا وَقَعَ التَّخْصِيْصُ بالذّيْرِ لِحَدَّهِ الأسهاء؛ لأنّها أشهرُ الأسْهاءِ، وَأَبْينُها معانيَ وأظهرها، وجملةً قَوْلِهِ: «إنَّ للهِ تسعةً وتسعينَ (۱) اسْهاً من أحصاها دخل الجنة» قضيَّة واحدةً لا قضيّتانِ، ويكونُ تمامُ الفائِدةِ في خَبرِ «إنَّ» في قولِهِ: «مَنْ أَحْصَاها دَخَلَ الجَنَّة»، لا في قولِهِ: «تسعةً وتسعينَ اسْهاً»، وإغّا هو بمنزلة قولك: الله لزيدٍ ألفَ دِرْهَم أعدها للصّدقةِ. وكقولكَ: إنَّ لعمرو مائة ثوبٍ مَنْ زارَهُ خَلَعَها عَلَيْهِ. وهذا لا يدلُّ عَلَى أنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ من الدَّراهِم أكثرُ مِنْ ألفِ [درهم](٤)، ولا مِنَ النَّيابِ أكثرُ مِنْ مائةِ ثوبٍ، وأَغًا دِلاَلتُهُ: أنَّ الَّذِي أعدَّهُ زيْدُ مِنَ الدراهم للصَّدقةِ ألفُ والذِي يَدلُّ على صَحَّةِ هَذَا التَّأُويْلِ حديثُ عَبْدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، وقد ذُكَرَهُ عمَّد بنُ إسحٰقَ [بن خزية](٤) في الماثور:

[١٧] أَنَّ النبي - ﷺ - كَانَ يَدْعُو: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّ عَبْدُكَ ، ابنُ عَبْدِكَ ، ابنُ أَمْتِكَ ، أَو الْنَوْلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَسَأَلُكَ بِكُلِّ اسمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَو الْنَوْلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَسَأَلُكَ بِكُلِّ اسمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَو الْنَوْلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، [١٧] رواه الإمام أحمد في المسند 1/٩٥، والحاكم من حديث عبدالله بن مسعود، وصححه ابن حبان برقم ٢٣٧٧ موارد، والحاكم في المستدرك مسعود، وجامع الأصول ٢٩٨/٤ ، وفي مجمع الزوائد ١٣٦/١٠ رواه =

<sup>(</sup>١) في (م): ديهله.

<sup>(</sup>٢) على حاشية: (ظ): «ما تعداها» وكأنه تفسير لها.

<sup>(</sup>٣) في (م): «تسعون»

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَو اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدك. . الخ (١٠٠٠).

فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ اللهِ أَسَهَاءً لَم يُنَزِّلْهَا فِي كِتَابِهِ، حَجَبَهَا عَنْ خَلْقِهِ، وَلَمْ يُظْهَرْهَا لَهُمْ.

وفي قَولِهِ [ﷺ](٢): «إنَّ اللهِ تسعةً وتسعينَ اسْماً»، دَلِيلُ على أَنَّ اشْهَرَ الأسهاءِ، وأعْلَاهَا في الذَّكْرِ - الله - ولِذَلِكَ أَضيفتْ سائِرُ الأسهاءِ إلَيْهِ. وَقَدْ جَاءَ في بعضِ السرواياتِ: «أنَّ اسمَ اللهِ الأَعْظَمَ - الله - ٣٠٠.

ايضاً أبو يعلى والبزار والطبراني. ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. وكلهم من حديث عبدالله بن مسعود، وفي الزوائد وعمل اليوم والليلة برقم ٣٤١، ٣٤٢ من حديث عبدالله وأبي موسى رضي الله عنها.

<sup>(</sup>١) في حاشية (ظ): وتمامه: «أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمى وهمى، وهو كذلك في المصادر.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي في تفسيسره ١٠٢/١: «الله» هذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعها حتى قال بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظم، ولم يتسم به غيره؛ ولذلك لم يثن ولم يجمع، وهو أحد تأويلي قوله تعالى: (هل تعلم له سمياً) أي من تسمى باسمه الذي هو «الله».

وَقُولُهُ: «مَنْ أَحْصَاهَا [دخل الجنة](١)»:[في الإحصاء أربعةُ أوجهٍ](٢):

أحدها(٣) \_ وهو أظهرُها \_ الإحْصَاءُ الَّذِي هُوَ بِمعنى العدّ، يُريدُ: أَنّهُ (٤) يَعُدّهَا لِيَسْتَوْفِيَهَا حِفْظاً، فَيَدْعُو ربَّهُ بِهَا. كَقُولِهِ سُبْحانَهُ: (وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً) [الجن/٢٨].

وَيَدُلُّ عِلَى صِحَّةِ هذا التأويلِ رِوَايةً سُفْيانَ بِنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِنادِ، حَدَّثَنَاهُ: أَحَدُ بِنُ إِبِراهِيم بِنِ مَالكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا: بِشْرُ بِنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا: سَفِيانُ، قَالَ: مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا: سَفِيانُ، قَالَ: مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا: سَفِيانُ، قَالَ: قَالَ أَخْبِرِنَا أَبِو الزِنادِ، عِنِ الأَعْرِج، عِن أَبِي هُرِيرةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله \_ ﷺ \_ الزِنادِ، عِن الله يَسِعةُ وتِسْعِيْنَ اسْها مِاثَةٌ غَيْرَ واحدٍ مَنْ رَسُولَ الله \_ ﷺ \_ الفَّةَ غَيْرَ واحدٍ مَنْ حَفِظَهَا ذَخَلَ الجنة، وهُوَ وِتْرً، يُحِبُّ الوِتْرَ»(٥).

<sup>=</sup> يولد ولم يكن له كفواً أحد، فقال: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وإسناده صحيح، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان برقم ٣٣٨٣ موارد والحاكم ١/٤٥ على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي وانظر تفسير أساء الله الحسني ص ٢٤ «بتحقيقنا».

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين المعقوفين من (م).

<sup>(</sup>٣) على هامش (ظ): ﴿الأولُّ .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): وأنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري بشرح الفتح بهذه الرواية في الدعوات رقم ٦٤١٠ ومسلم في الذكر برقم ٢٦٧٧ واللفظ لمسلم.

وقد جمع طرق وروايات الحديث وتكلم عليها كلاماً مستفيضاً ابن حجر ـ رحمه الله ـ في الفتح باب الدعوات، يحسن الرجوع إليه ففيه فوائد كثيرة.

وقد سبق تخريج الحديث كاملًا في ص ٢٣.

والـوجـه الــثاني: أنْ يكـون الإحصـاء بمعنى الـطاقــة، كقوله ـ سبحانه ـ : (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ) [المزمل/٢٠]، أي: لن تطيقوه. وكقول النبي ـ ﷺ ـ :

[۱۸] «استقيمُوا، ولَنْ تُحْصُولُه، أي: لن تطيقوا كلَّ الاستقامة. والمعنى: أنْ يطيقها، يُحْسِن المراعاة لها، والمحافظة على حدودها في معاملة الرَّبِّ [سبحانه](۱) بها، وذلك مثل أن يقول: يا رحمن، يا رحيم، فيتخطر بقلبه الرحمة، ويعتقدها صفة لله -جلّ، وعزّ -، فيرجو رحمته(۱)، ولا يياس من مغفرته. كقوله تعالى(۱): (لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، إنَّ الله يَغْفِرُ الدُّنوبَ جَمِعاً، إنّه هُوَ الغَفُورُ الرَّحيمُ) [الزمر/ ٥٣]. وإذا قال: (السَّمِيْعُ البَصيرُ) علم أنّه لا يَخْفَى على الله خافية، وأنّه بمراًى منه ومسمع؛ فيخافهُ(١) في أنه لا يَخْفَى على الله خافية، وأنّه بمراًى منه ومسمع؛ فيخافهُ(١) في

<sup>[1</sup>۸] رواه ابن الأثير في جامع الأصول ٣٩٥/٩ وتتمته: «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يجافظ على الوضوء إلا مؤمن، وفي رواية: «واعملوا، وخير أعمالكم الصلاة».

أخرجه في الموطأ بلاغاً برقم ٣٦ ، وابن ماجه برقم ٢٧٧ كلاهما في الطهارة مرسلًا، من حديث سالم عن ثوبان، ورواه الإمام أحمد في المسند ٢٧٧/، ٢٨٧ والدارمي ١٦٨/١ عن ثوبان متصلًا.

قال ابن عبدالله في «التقصي» هذا يستند ويتصل من حديث ثوبان عن النبي عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول: فهو حديث صحيح بطرقه.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): درحمة ربه.

<sup>(</sup>٣) في (م): «لقوله عز وجل».

<sup>(</sup>٤) في (م): وفخافه.

سرّو، وعَلنِه، ويراقبُهُ في كافّةِ أحوالِه، وإذَا قَال: (الرّزَاق) اعْتَقَدَ اللّهُ الْمُتَكَفِّلُ بِرِزْقِهِ، يَسوقُهُ إليهِ في وقتهِ، فَيَثِقُ بوعدِه، ويعلمُ أَنّهُ لا رازق [له] (١) غيره، ولا كافي لهُ سواه، وإذَا قالَ: المُنتقِم؛ استشعرَ الخوف مِن نِقْمَتِهِ، واستجارَ بهِ من سَخَطِه، وإذَا قالَ: (الضارُّ النّافِعُ)؛ اعتقدَ أنَّ الضرُّ والنّفعَ من قِبَلِ الله \_ جلّ، وعزّ \_ لا شريكَ النّافِعُ)؛ اعتقد أنَّ الضرُّ والنّفعَ من قِبَلِ الله \_ جلّ، ولا يصرفُ عنه لهُ، وأنَّ أحداً من الخلقِ، لا يَجْلُبُ إليهِ خيراً، ولا يصرفُ عنه شرًا، وأنْ لا حولَ لأَحدٍ، ولا قوةَ إلا بِهِ. وكذلكَ إذَا قالَ: (القابضُ الباسطُ)، و (الخافضُ الرافعُ)، و (المعزُّ المذِلُ). وعلى هذا سائرَ هذهِ الأسهاءِ.

والوجه الثالث<sup>(٢)</sup>: أن يكونَ الإحصاءُ بمعنى العَقْلِ والمعرفةِ، فيكون معناهُ أنَّ من عَرَفَها وعَقَلَ معانِيَهَا، وآمنَ بها دَخَل الجِنَّةَ، مأخوذٌ من الحصاةِ<sup>(٣)</sup>، وهي العَقْلُ. قال طَرَفَةُ (٤):

وَإِنَّ لِسَانَ المَرْءِ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حَلَى عَوْرَاتِهِ لَدَلِيْلُ،

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) نقل ابن حجر ـ رحمه الله ـ كلام الخطابي للوجوه الثلاثة ملخصاً في شرح البخاري ٢٢٥/١١.

<sup>(</sup>٣) في (م): «والحاة» وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٨٥ من قصيدة مطلعها:

لهند بحزَّانِ الشُرَيْفِ طلولُ تلوحُ، وأدنى عهدِهنَّ محيلُ والحُماسة بشرح التبريزي ١٧/٤ والصاحبي ص ٨٤، ومقاييس اللغة ٧٠/٧ وتهذيب الأزهري ٥/ ١٦٤ والأساس والصحاح واللسان (حصى) والشريشي ١٤٢/٧ وانظر السمط ص ٣٦٣.

والعربُ تقولُ: فلانٌ ذو حَصَاةٍ، أي: ذُو عقلٍ، ومعرفةٍ بالأمور.

والوجه الرابع: أن يكونَ معنى الحديثِ أنْ يَقْرَأُ القُرآنَ حتى يَخْتِمَهُ فَيَسْتُوْفِيَ هذه الأسهاءَ كُلَّها فِي أَضْعَافِ التِلاَوَةِ. فَكَانَّهُ قَالَ: مَن حَفِظَ القُرآنَ وقَرَأَهُ فَقَد استحقَّ دخول الجَنَّةِ، وذَهَبَ إلى نحو من هذا أبو عبد الله الزُّبيْرِيُّ - [رحمه اللهُ](١) - وقال: تَأَمَّلْتُ الأَسْمَاءُ اللَّيْ جَاءَتْ فِي الأَخْبَارِ، والآثارِ، فَليًّا قابَلْتُهَا بما جاءَ فِي القرآنِ وَجَدْتُها مائةً، وثلاثةَ عشر اسْماً، وإنَّما زادَتْ على البُلغِ المذكورِ فِي الخبر؛ لأني حَسَبْتُها متكرِّرةً. كقولِهِ: القديرُ، والقادرُ، والمقتدرُ، والمقتدرُ، والرَّارَقُ، والمغفورُ والغافرُ، والغفارُ، فَحَذَفْتُ التَّكْرِيرَ، فَوَجَدْتُهَا سَوَاءً على ما وَصَفْتُ لَكَ، ثم سَرَدْتُ (١) الأَسْمَاءَ مِنَ القُرآنِ، شُورَةً سَوْرَةً وَتَرَكْتُهَا كَرَاهَةَ التَّطُويلُ (١).

وقوله: إنَّه وِتْرٌ يحب الوِتْرَ. فَإِنَّ الوِتْرَ: الفَرْدُ. ومَعْنَى الوِتْرِ في

وللبيت رواية ثانية في اللسان مادة (أصا): أصاة، بدل، حصاة. ونسب البيت إلى كعب الغنوي صاحب التاج (حصو) وتبعه محقق ديوان زهير ص ٣٧٠. وفي الموشى ص ٩ نسبه للهيثم بن الأسود النخعي ولم يذكره المرزوقي مع الأبيات في شرح الحماسة، وذكره محققها في الحاشية عن التبريزي انظر ١٤٤١/٣، في شرح الحطابي في غريب الحديث ١٧٠٠/١. وانظر حكتابنا - تفسير أسهاء الله الحسنى للزجاج ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>١) ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): وسرده.

<sup>(</sup>٣) لقد أشرت إلى «أسهاء الله وصفاته» وتتبعتها في القرآن سورة سورة في: «تفسير أسهاء الله الحسنى للزجاج» ص ١٠، ١٣ فأغنى عن ذكرها هنا.

صِفَةِ اللهِ ـ جلَّ، وعَلاَ (١) \_ الواحدُ الذي لا شَرِيكَ لَهُ، ولا نظيرَ [لـه] (٢)، المتفردُ عنْ خَلْقِهِ، البائنُ منهم بِصِفَاتِهِ: فهو \_ سبحانه \_ وِتْرُ.

وَجَمِعُ خَلْقِهِ شَفْعٌ، خُلِقُوا أَزْوَاجَاً. فَقَالَ (٣) - سبحانه - : (وَمِنْ كُلِّ شيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن) [الذاريات/٤٩]. وقوله [ﷺ] (٤٠) : (يُحبُّ الوِتْرَ) ، مَعْنَاهُ - والله أعلمُ - أنّه : فضّلَ الوِتْرَ في العَدَدِ على الشَّفْعِ في أسمائِهِ ؛ لِيَكُونَ أَدَلَّ على مَعْنَى الوَحْدَانِيَّةِ في صِفَاتِهِ ، وَقَدْ يَعْتَمِلُ أَنْ يكونَ معنى قَوْلِهِ : (يُحبُّ الوِتْرَ) مُنْصَرِفًا إلى صِفَةٍ مَنْ يَعْبُدُ الله بالوَحْدَانِيَّةِ والتَّفَرُدِ على سبيلِ الإِخْلاصِ ، لا يَشْفَعُ إلَيْهِ شيئًا ، ولا يُشْرِكُ بِعِبَادَتِهِ أَحَداً .

### تفسير هذه الأسياء

ا - اللهَ (٥): قَدْ قُلْنَا فيما تَقَدَّمَ: إِنَّهُ أَشْهَرُ أَسْمَاءِ الرَّبِّ [تعالى] (٦) ، وأَعْلَاهَا عَلَّا (٧) في الذَّكْرِ، والدُّعَاء؛ وكذَلِكَ جُعِلَ أمامَ سَائِرِ الأَسْمَاءِ، وَخُصَّتْ بِهِ كَلِمَةُ الإِخْلَاصِ، وَوَقَعَتْ بِهِ الشَّهادَةُ؛

<sup>(</sup>١) في (م): «عز وجل».

<sup>(</sup>۲) زیادة من (م).

<sup>(</sup>٣) ني (م): وقال،

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) ليست كلمة: دالله، في (م).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م) وانظر ص ٢٥.

<sup>(</sup>٧) في (م): ومحملًا.

فَصَارَ شِعَارَ الإِيْمَانِ وَهُوَ اسمٌ مَمْنُوع، لَمْ يَتَسمُ (') بِهِ أَحَدُ، قَدْ قَبْضَ الله عَنْهُ الأَلْسُنَ؛ فلم يُدْعَ بِهِ شَيْءٌ سِوَاهُ، وَقَدْ كادَ يَتَعَاطَاهُ اللهُ اللهُ وَفَدْ كادَ يَتَعَاطَاهُ اللهُ اللهُ وَمُنَا اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى وَاللَّاتِ، صِيَانَةً لِهذا الاسم، وَذَبًا عَنْهُ.

واخْتَلَفَ النَّاسُ. هَلْ هُو اسمُ عَلَمْ (٣) مَوْضُوعُ؟ أو مشتقٌ؟ فَرُوِيَ فِيهِ عن الخليلِ روايتانِ. أَحَدُهُما: أنَّهُ اسم [علَمُ] (٢) ليس عَشْتَقٌ، ولا يَجُوزُ حَذْفُ الأَلِفِ واللَّامِ مِنْهُ، كَما يَجُوزُ مِنَ الرَّحْن، و(٤) الرَّحِيْم. وَرَوَى عَنْهُ (٥) سيبويهِ أَنَّهُ اسمٌ مُشْتَقٌ. وكانَ في الأَصْلِ إِلَّهُ، مِثَال (١) فِعَالٍ. فَأَدْخِلَتُ الأَلِفُ واللَّمُ بَدَلًا مِنَ المَّمْزَةِ (٧). وَقَالَ غيرهُ: أَصْلُهُ في الكَلَامِ «إلّه» وَهُو [مُشْتَقٌ مِنْ «أَلِهُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ إِلَهُ الرَّجُلُ اللَّهُ إِلَيْهِ»: إذا فَزِعَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ نَزَلَ بِهِ فَأَلَهَهُ الرَّجُلُ إِلَهُ الرَّجُلُ اللَّهُ النَّاسَ فَائتَمُوا (١٠) بِهِ، وكَمَا يُسَمَّى الرَّجُلُ إِنَاسَ فَائتَمُوا (١٠) بِهِ، وكَمَا يُسَمَّى النُّوبُ رِدَاءً، إِمَامًا عَلَى النَّوبُ رِدَاءً،

<sup>(</sup>١) في (م): دلم يسمه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) سقطت لفظة (علم) من (م).

<sup>(</sup>٤) سقطت الواو من (م).

<sup>(</sup>٥) أي: عن الخليل.

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿ إِلْهَا مَ مثل . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٧) نقل القرطبي في تفسيره ١٠٢/١ هذا الكلام عن سيبويه.

قلت: ولم أجده فيه بحروفه، وانظر سيبويه ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (م): كلمة: «آلهة».

<sup>(</sup>٩) ما بين معقوفين في زاد المسير ٩/١.

<sup>(</sup>١٠) في (م): ﴿إِذَا التَّمُوا).

وَلِحَافَا ؛ إِذَا ارْتُدِيَ بِهِ، والتُحِفَ بِهِ. ثُمَّ إِنَّهُ لَلَّ كَانَ اسْماً لِعَظِيْم (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى/١١] أَرَادُوا تَفْخِيْمَهُ بالتعريفِ الَّذي هُوَ الْأَلِفُ واللَّامُ ؛ لأَنَّهِمْ أَفْرَدُوهُ لِهَذا(١) الاسْمِ دُونَ غَيْرِهِ. فَقَالُوا: الإِلَهُ. واسْتَثْقَلُوا الهَمْزَةَ في كلمةٍ يَكْثُر اسْتِعْمَالُهُم إِيَّاهَا، ولِلْهَمْزَةِ في وَسْطِ الكَلام ضُعْطَةً شَدِيْدَةً، فَحَذَفُوهَا فَصَارَ الاسمُ كَمَا نَزَلَ بِهِ القُرآنُ.

وقالَ بَعْضُهمْ: [أَصْلُهُ: وِلَاهٌ، فانْبَدَلَتِ(٢) الواوُ هَمْزَةً، فقيل: إِلَاهٌ، كَهَا قَالُوا: وِسَادٌ، وإسَادُ<sup>(٣)</sup>. ووِشاحٌ، وإشاحٌ. واشْتُقَ مِنَ الوَلَهِ؛ لَأَنَّ قلوبَ العبادِ تَوْلَهُ نَحْوَه. كَقَوْلِهِ ـ سبحانَهُ (٤) ـ : (ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضرُّ فَإِلَيْهِ تَجُأَرُونَ) [النحل/٥٣].

وَكَانَ القِيَاسُ أَنْ يُقَالَ: مَأْلُوهُ (٥)، كَمَا قِيْلَ: مَعْبُودٌ، إِلاَّ أَنَّهُم خَالَفُوا بِهِ البِنَاءَ؛ لِيَكُونَ اسْمَاً، عَلَماً (٦) فَقَالُوا: إِلاَهُ. كَمَا قِيْلَ (٧): لِلْمَحْتُوبِ حِسَابٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصْلُهُ: مِنْ أَلِهَ كَتَابٌ، وَلِلْمَحْسُوبِ حِسَابٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصْلُهُ: مِنْ أَلِهُ عِنْدَ التَّفَكُو أَلِهُ الرَّجُلُ، يَأْلُهُ؛ إِذَا: تَحَيِّرَ، وَذَلِك؛ لأَنَّ القُلُوبَ تَأْلُهُ عِنْدَ التَّفَكُو

<sup>(</sup>١) في (م): دبنداء.

<sup>(</sup>٢) في (م): «فأبدلت».

<sup>(</sup>٣) في (م): دوسادة وإسادة.

<sup>(</sup>٤) ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): «مَوْلُوهُ».

<sup>(</sup>٦) في (م) حرف العين من كلمة (علماً) فقط وياقي مكانها فارغ.

<sup>(</sup>٧) في (م): «قالوا».

في عَظَمَةِ] (١) الله ـ سبحانَهُ ـ أَيْ: يَتَحَيَّرُ، ويَعْجَزُ<sup>(٢)</sup> عَنْ بُلُوغِ كُنْهِ جَلَالِهِ.

[وَحَكَى بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: أَلَهَ، يَأْلُهُ، إلاهَةً. بمعنى: عَبَدَ، يَعْبُدُ، عِبَادَةً.

ورُوِيَ عَنِ ابن عباس: أنَّهُ كَانَ يَفْرَأُ: (ويَاذَرَكَ وَالْاَهَتَكَ) (٣) [الأعراف/ ١٢٧] أَيْ: عِبَادَتكَ. قَالَ: والتَّأَلُهُ: التَّعَبُّدُ. وأَنْشَدَ لِرُوْبَةَ (٤):

للهِ دَرُّ السغانِياتِ المُسدَّهِ سَبَّحْنَ واسترجَعْنَ مِنْ تَأَلَّمِي للهِ دَرُّ السغانِياتِ المُسدَّهِ،

[وقول(٦) الْمُوحَّدينَ: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ معناه: لا معبودَ غيرُ

<sup>(</sup>١) انظر زاد المسير ٩/١ فإنه نقله عن المؤلف وتناوله القرطبي في تفسيره ١٠٣/١ وتحدث عن أقوال العلماء فيه.

<sup>(</sup>٢) في (م): (تتحير وتعجز) بالتاء.

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان في البحر ٣٦٧/٤، قرأ الجمهور: «وآلهتك» على الجمع وقرأ ابن مسعود وعلي وابن عباس وأنس وجماعة غيرهم: «وإلهتك».

<sup>(3)</sup> ديوانه /170 وتفسير الطبري ١٢٣/١ وزاد المسير ١٩/١، والكامل ص ١٠٣ ونوادر ابن الأعرابي ٢٩٦/١، والأزهري ٢٢٢/٦، والحمز لأبي زيد ص ١٠ والجمهرة ٢/١ و٢/٢٠ واللسان مادة (أله) ومادة (مته) ومادة (مدح) وشرح المفصل لابن يعيش ٣/١ والخزانة ٣٤٧/٣ وانظرها في ٣٤٢/٤ ففيها بحث عن أصل كلمة (أله) وتفسير أسهاء الله الحسني ص ٢٥، ٢٦، وشطره الثاني في المحتسب ٢٥٦/١.

 <sup>(</sup>ه) ما بين المعقوفين نقله في زاد المسير ٩/١ والقرطبي ١٠٣/١.
 (٦) في (م): «قال».

اللهِ. و ﴿ إِلَّا ﴾ في هذهِ الكلمةِ بمعنى: غير، لا بمعنى الاستثناءِ ، لأنَّ الاستثناءَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْن (١): إِلَى جِنْسِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ، وإِلَى غير جنسِهِ. وَمَنْ تَوَهَّمَ في صِفَةِ اللهِ ـ سُبْحَانَهُ [وتعالى] (٢) ـ واحِداً مِنَ الأَمْرَيْنِ فَقَدْ أَبْطَلَ.

وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ: أَنَّ الأصلَ فيهِ الهَاءُ الَّتِي هي للكناية (٣) عن الغائِب، وذلك؛ لأنهم أَثْبَتُوهُ مَوْجُودًا في فِطَرِ عُقُولِهم، وأَشَارُوا إليهِ بحرفِ الكِنايةِ، ثم زِيْدَتْ فِيهِ لاَمُ المِلْكِ. إِذْ قَدْ عَلِمُوا: أَنَّهُ خَالِقُ

(٣) على حاشية (ظ): قيل كان أصله هاء الكناية وذلك أنهم أشاروا إليه بما وقع في نفوسهم من دلالة الفطرة. إذ لم يعلموا بها مسموعاً، ثم أدخلوا عليه لام الملك فصار «له» يعنون له الخلق والأمر ثم مدوا بها أصواتهم تعظياً فقالوا: «لاه» تلوه بالألف واللام للتفخيم فصار «الله» ومن النحويين من قال: أدخلت الألف واللام فيه بدلاً من الهمزة فلزمته؛ فلزمتها الكلمة لزوم تلك الهمزة، ولهذا لم تسقطا عند النداء \_ يا ألله \_ كها سقطتا من غيره من الأسهاء \_ يا رحمن - ونحوه. وعن كعب الأحبار قال كان داود عليه الصلاة والسلام ألهاً ألوهاً. أي: مولعاً بمقاله في كل أقواله إلهي إلهي.

حاشية ثانية: وقال جعفر الصادق، في هذا الاسم: أبرزه الله من غيبه إلى قوله، ومن قوله إلى قلمه ومن قلمة إلى لوحه ومن لوحه إلى وحيه ومن وحيه إلى أنبيائه سكينة إلى قلوب أوليائه.

حاشية ثالثة عن تفسير البيضاوي:

وقيل أصله ولاها، بالسريانية، فعرب بحذف الألف الأخيرة.

والأظهر أنه وصف في أصله، لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار كالعلم مثل: الثريا، والصَّعِق، أجري مجراه في إجراء الوصف عليه وامتناع الوصف به. انظر تفسير البيضاوي ١/ ١٨ ثم ص ١٧ لأن في الكلام تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

الأشياء، وَمَالِكُهَا، فَصَارَ «لَهُ»، ثُمَّ زِيْدَتْ فِيهِ الْأَلِفُ واللَّامُ تَعْظِيْها، وَفَخُمُوهُ تَوْكِيْداً لِهَذا المَعْنَى [(١)، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَاهُ عَلَى الأَصْلِ بِلَا تَفْخِيْمٍ، كَقُوْلِ الشَّاعِرِ:

قَدْ جَاءَ سَيْلٌ كَانَ مِنْ أَمْرِ اللهُ يَحِرَدُ حَرْدَ الْجَنَّةِ الْمُغِلَّهُ (٢)

فَهذِهِ مَقَالَاتُ أَصْحابِ العَرَبِيَّةِ والنحو في هَـذا الاسْمِ، وَأَعْجَبُ هذِهِ(٣) الْأَقَاوِيلِ إليَّ قولُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ اسمٌ عَلَمٌ وَلَيْس بِمُشْتَقٍ كَسَائِرِ الأَسْمَاءِ المُشْتَقَةِ.

[والدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّ الأَلِفَ واللاَّمَ مِنْ بُنْيَةِ هَذَا الاَسْمِ، وَلَمْ تَدْخُلاَ لِلتَّعْرِيْفِ، دُخُولُ حَرْفِ النِدَاءِ عَلَيْهِ: كَقُولِك: يا أَللهُ. وَحَرْفُ النِّدَاءِ لاَ يَجْتَمِعُ مَعَ الأَلِفِ واللاَّمِ للتَّعريفِ. أَلاَ تَرَى أَنَّك لاَ تَقُولُ: يا الرَّحِيْمُ! كَمَا تَقُولُ: يا أَلله! فَدَلَّ لاَ تَقُولُ: يا أَلله! فَدَلَّ [على] (\*) أَنَّهُما مِنْ بُنْيَةِ الاَسْمِ. والله أعلم] (\*).

٢ ـ ٣ ـ ١ ـ سرحمن الرحيم: إخْتَلَفَ النَّـاسُ فِي تَفْسِـيْر: الرَّحْنِ، ومَعْنَاهُ، وَهَلْ هُوَ مُشْتَقٌ مِنَ الرَّحْمَةِ، أَمْ لَا؟ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين نقله القرطبي ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) الخزانة ٣٤١/٤ برواية: أقبل سيل جاء من عند. . انظرها فهناك رد على هذه الرواية وبحث في أصل كلمة: «إله» للفارسي . والبيت في سفر السعادة ورقة (٣) مصورة دار المأمون للتراث. وشواهد التوضيح ص ١٦٠ برقم ١٧٤ وأمالي ابن الشجري ١٦/٢ والفراء في تفسيره ١٧٦/٣ واصلاح المنطق ص ٤٧ و٢٦٦ والكامل ٥٣/١ والبيضاوي ٥٥/١٨ واللسان (حرد ـ اله).

<sup>(</sup>٣) سقطت: (هذه) من (م).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين نقله القرطبي عن المؤلف في ١٠٣/١.

إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُشْتَقٌ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُشْتَقًا مِنَ الرَّحْمَةِ لاتَصَلَ بِذِكْرِ المَرْخُومِ، فَجَازَ أَنْ يُقَالَ: اللهُ رَحْمَانُ بعِبَادِهِ. كَمَا يُقَالُ: رَحِيْم بِعِبَادِهِ.

فَلَمَّا لَمْ عَنْهُ مِسْتَقِمْ صِلْتُهُ بِذِكْرِ الْمُرْحُومِ ، ذَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُشْتَقًا مِنَ الرَّحْمَةِ ، لَمْ مَنْ الرَّحْمَةِ ، وَقَالَ : لو كَانَ (١) هذا الاسمُ مُشْتَقًا مِنَ الرَّحْمَةِ ، لَمْ تَنْكُرُهُ الْعَرَبُ حِينَ سَمِعُوهُ! إِذْ كَانُوا لاَ يُنْكِرُونَ رَحْمَةَ رَبِّهِمْ . وَقَدْ حَكَى الله عَنْهُمْ الإنكارَ لَهُ وَالنَّفُورَ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ : (وَإِذَا يَقِيلَ لَهُمُ السَّجُدُوا للرَّحْمِنِ . قَالُوا: وَمَا الرَّحْمَٰ ) الآية [الفرقان / ٦٠] . وزعمَ الله عَنْهُمْ : أَنَّهُ السمّ عِبراني [وَذَهَبَ الجُمهُورُ مِنَ النَّاسِ إِلَى أَنَّهُ السم مُشْتَقً مِنَ الرَّحْمَةِ مَبْنِي عَلَى الْمُالَغَةِ . وَمَعْنَاهُ : ذُو الرَّحْمَةِ . الَّذِي (٢) لا مُشْتَقً مِنَ الرَّحْمَةِ مَبْنِي عَلَى المُبَالَغَةِ . وَمَعْنَاهُ : ذُو الرَّحْمَةِ . الَّذِي (٢) لا نَظِيْرَ لَهُ فِيْهَا ، وَلِذَلِكَ لا يُثَنَّى وَلاَ يُجْمَعُ كَمَا يُثَنِّى الرَّحِيْمِ وَيُجْمَعُ ] (٣) . نظيرَ لَهُ فِيْهَا ، وَلِذَلِكَ لا يُثَنَّى وَلا يُجْمَعُ كَمَا يُثِنَى الرَّحِيْمِ وَيُجْمَعُ ] (٣) .

وَبِنَاءُ فَعْلانَ فِي كَلاَمِهِم بِناءُ الْمَبَالَغَةِ، يُقَالُ لِشَدِيْدِ<sup>(1)</sup> الإُمْتِلاَءِ: مَلاَن، وَلِشَدِيْدِ<sup>(1)</sup> الشَّبَعِ: شَبْعَان، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ<sup>(0)</sup> الإشْتِقَاقِ فِي هَذَا الاسْمِ

[١٩] حديثُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بِنِ عَوْفٍ، [رضي الله عنه] (٢): حَدَّثَنَاهُ: أَحَدُ بِنُ عبدِ الحكيم (٧) الكُرَيْزِيُّ، وعبدُ اللهِ بنُ [١٩] رواه الإمام أحمد في المسند ١٩١١، ١٩٤، وأبو داود في الزكاة برقم = (١) في (ظ): دقال ولو كان ......

- (٢) في (م): «التي».
- (٣) ما بين معقوفين نقله القرطبي في تفسيره ١٠٤/١.
  - (٤) في (م): للشديد، في الموطنين.
  - (٥) سقطت من (م) كلمة (مذهب).
- (٦) زيادة من (م). (٧) في (م): والحكم،

شَاذَانَ (١) الكُرَانَيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا: مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بنُ المُنْذِرِ القَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا: حَدَّثَنَا: حَدَّثَنَا: حَدَّثَنَا: حَدَّثَنَا: حَدَّثَنَا: حَدَّثَنَا: حَدَّثَنَا: حَدَّاتُ بن سَلَمةَ، عَنْ مُحَدِّبنِ عمرو، عَنْ أَبِي اللَّهَ : أَنَّ أَبَاهُ عادَ أَبَا الرَّدَّادِ (٣)، فَقَالَ لَهُ أَبو الرَّدَّادِ (٣): مَا أَحَدُ مِن قَوْمِي أَوْصَلُ لِي مِنكَ. قَالَ لَهُ أَبو الرَّدَّادِ (٣): مَا أَحَدُ مِن قَوْمِي أَوْصَلُ لِي مِنكَ. قَالَ

= ١٩٩٤ (باب صلة الرحم)، والترمذي برقم ١٩٠٧ (باب ما جاء في قطيعة الرحم)، والبزار برقم ١٨٩٥ في كشف الأستار، وعبد الرزاق في المصنف ١٧١/١١، وابن حبان في صحيحه برقم ٣٠٣٧ موارد، والبخاري في فضل الله الصمد في الأدب المفرد برقم ٣٥، وأورده ابن حجر في الفتح ١٨/١٠ أثناء شرحه لحديث: «الرحم شجنة، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته». وقال: رواه أصحاب السنن مرفوعاً. وقريب من هذا اللفظ عند البخاري ١٩٧١، برقم ١٩٨٧ وصله الله».

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي سعيد وابن أبي أوفى وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وجبير بن مطعم. قال أبو عيسى: حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح وروى معمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف ومعمر، كذا يقول؛ قال محمد \_ يعني البخاري \_ وحديث معمر خطأ.

وأخرج الحاكم الحديث بطرقه في المستدرك ١٥٧/٤ في كتاب البر والصلة من حديث أبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعائشة وعبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>۱) في المشتبه ۲/۲۶ه وتبصير المنتبه ۱۲۰۸/۳ قال عنه الذهبي وابن حجر شيخ للخطابي.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «ابن» وهو خطأ من الناسخ، وأبوه عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>٣) في (م): «الدرداء» وهو خطأ. وأبو الرداد هو الليثي، قال الحافظ المزي في =

عَبْدُ الرَّمْنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ: «أنا [الرَّمْنُ وهي الرّحمُ، شققتُ لَها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته ثم أَبَّتُه اللفظ للكريزي. فالرحمن: ذُو الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ التي وسِعَتِ الخَلْقَ فِي أَرْزَاقِهم، وَأَسْبَابٍ مَعَاشِهِم، وَمَصَالِحِهم، وَعَمَّتِ المَوْمِن، والكافِر، والصَّالِحَ، والطَّالِحَ](١).

وَأَمَّا الرَّحِيْمُ: فَخَاصَّ لِلْمُؤْمِنِينَ، كَقَوْلِهِ [تعالى] (٢): (وَكَانَ بِاللَّهُ وَمِنِينَ رَحِيهِ] [الأحزاب ٤٣/]، وَقَدْ سَمّى اللهُ عَلَّ، وعزَّ الرِّزْقَ، والمَعَاشَ في كِتَابِهِ: رَحْمَةً، فقال: (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبُّكِ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَبْنَهِم مَعِيْشَتَهُم في الحَيَاةِ الدُّنيا) [الزخرف ٣٢].

وقال: (قُلْ لَوْ أَنْتُم تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِي إِذَاً لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ) [الإسراء/١٠٠]. وكَقَوْلِهِ [جل جلاله](٢): (وإمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ الْبَيْغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبِّكَ تَرْجُوْهَا، فَقُلْ لَمُّمْ قَـوْلًا مَيْسُورَاً) [الإسراء/٢٨].

والرَّحِيْمُ، وَزْنُهُ: فَعِيْلُ، بِمُعْنَى فَاعِلٍ. أَيْ: رَاحِمُ. وَبِنَاءُ فَعِيْلٍ أَيْضًا لِلْمُبَالَغَةِ. كَعَالِم، وَعَلِيْمٍ، وَقَادِرٍ، وَقَدِيْرٍ. وَكَانَ أَبُو

<sup>=</sup> تهذیب الکمال ٤١٢/١ (مصورة دار المأمون للتراث): رداد اللیتي، وقال بعضهم أبو الرداد وهو الأشهر، ثم روی الحدیث... وذكر أنه وافق فیه الإمام أحمد من طریق عبد الرزاق بعلوً.

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين نقله ابن الجوزي عن المؤلف في تفسيره زاد المسير ٩/١.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

عُبَيْدَةً يَقُولُ: تَقْدِيْرُ هٰذَيْنِ الاسْمَيْن، تَقْدِيْرُ: نَدْمَانٍ<sup>(١)</sup>، ونَدِيْمٍ، مِنَ الْمُنَادَمَةِ.

[ ٢٠] [ وَجَاءَ فِي الْأَثْرِ ، إِذَا نَهما اسمانِ رَقِيْقَانِ أَحَدُهُمَا أَرَقُ مِن الآخرِ».

وَهَذَا مُشْكِلٌ، لأَنَّ الرِّقَّةَ لاَ مَدْخَلَ لَمَا في شيءٍ مِن صِفَاتِ اللهَ] - سُبْحَانَهُ - وَمَعْنَى الرَّقِيْقِ هَا هُنَا: اللَّطِيْفُ. يَقُولُ: أَحَدُهُمَا أَلْطَفُ مِنَ الأَخْرِ، وَمَعْنَى اللَّطْفِ في هذَا: الغُمُوْضُ دُوْنَ الصَّغَرِ الَّذِي هُوَ نَعْتُ في الأَجْسَامِ.

وَيُقِبالُ: إِنَّ الرَّحْنَ خَاصَّ فِي التَّسْمِيَةِ، عَامٌ فِي المَّعْنَى. والرَّحِيْمُ: عَامٌ فِي النَّسْمِيَةِ، خَاصُّ فِي المَّعْنَى.

٤ - المَلِكُ (٢): هُــوَ التّامُّ (٣) المِلْكِ، الجَــامِــعُ لأَصْنَـافِ
[٢٠] ما بين معقوفين نقله القرطبي عنه في تفسيره ١٠٦/١، ونقل بعده
مباشرة فقال: «وقال الحسين بن الفضل البجلي: هذا وهم من الراوي؛
لأن الرقة ليست من صفات الله تعالى في شيء، وإنما هما اسمان
رفيقان، أحدهما أرفق من الآخر، والرفق من صفات الله عزّ وجلّ،
قال النبي على: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا
يعطي على العنف».

قُلت أخرجه الإمام أحمد ٤/٧٨، وأبو داود برقم ٤٨٠٧ أدب، ومسلم برقم ٢٥٩٣ كتاب البر والصلة. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها.

(١) في (م): «بزمان» وهو سهو.

(٢) قال الليث: الملك: هو الله، ملك الملوك، وهو مالك يوم الدين. الأزهري ٢٦٩/١٠.

وقال الزجاج - المُلك - بالضم - السلطان والقدرة. والمِلك - بالكسر - ما حوته اليد. والمُلك - المصدر، يقال: ملكت الشيء أملكه ملكاً. زاد المسير ١٩١٤. (٣) في (م): «العام».

المُملُوْكَاتِ (١). فَأَمَّا (٢) المَالِكُ، فَهُوَ الخَاصُّ المِلْكِ. والمَصْدَرُ مِنَ المَلِكِ: المُلْكُ، مضمومةُ المَيْم. وَمِنَ المَالِكِ: المِلْك، مكسورتُها. وقد يُسَمَّى بَعْضُ المَخْلُوقِيْنَ مَلِكاً، إِذَا اتَّسَعَ مُلْكُهُ. إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَسْتَحِقُ هَذَا الاسْمَ: هو الله، -جلَّ، وعزَّ-، لأَنَّهُ مَالِكُ المُلْكِ، وَنَيْتَ هَذَا الاسْمَ: هو الله، -جلَّ، وعزَّ-، لأَنَّهُ مَالِكُ المُلْكِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدِ غَيْرِهِ، يُؤْتِي المُلْكَ مَنْ يَشَاءُ، وَيَنْزِعُ المُلْكَ عِنْ يَشَاء، وَيُثِزِعُ المُلْكَ عِنْ يَشَاء، وَيُغِزُ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ بِيَدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير.

و القُدُّوسُ: [القُدُّوسُ: [هـو] (٣) الطَّاهِرُ مِنَ العُيُوبِ، النَّزَّهُ عَنِ الأَنْدَادِ، والأَوْلَادِ، والقُدْسُ: الطَهَارَةُ. وَمِنْهُ سُمِّ بَيْتُ المَقْدِسِ، وَمَعْنَاهُ: بَيْتُ المَكَانِ الَّذِي يُتَطَهَّرُ فِيْهِ مِنَ الذَّنْوِ. وَقِيْلَ الْمُجَنَّةِ: حَظِيْرةُ القُدْسِ؛ لِطَهَارَتِهَا مِنْ آفَاتِ الدَّنْيَا. والقَدَسُ: لِلْجَنَّةِ: حَظِيْرةُ القُدْسِ؛ لِطَهَارَتِهَا مِنْ آفَاتِ الدَّنْيَا. والقَدَسُ: السَّطْلُ الكَبِيرُ؛ لأَنَّهُ يُتَطَهَّرُ فِيْهِ. وَلَمْ يَأْتِ مِنَ الأَسْمَاءِ عَلَى فُعُولِ السَّطْلُ الكَبِيرُ؛ لأَنَّهُ يُتَطَهَّرُ فِيْهِ. وَلَمْ يَأْتِ مِنَ الأَسْمَاءِ عَلَى فُعُولٍ السَّطْلُ الكَبِيرُ؛ لأَنَّهُ يُتَطَهَّرُ فِيْهِ. وَلَمْ يَأْتِ مِنَ الأَسْمَاءِ عَلَى فُعُولٍ السَّطْلُ الكَبِيرُ؛ لأَنَّهُ يُتَطَهَّرُ فِيْهِ. وَلَمْ يَأْتِ مِنَ الأَسْمَاءِ عَلَى فُعُولٍ إِيضَمَّ الفَاءِ] (١٠)، إلا قُدُّوسٌ، وسُبُّوحٌ، وَقَدْ يُقَالُ أَيْضَا: قَدُّوسٌ مَفْتُوحُهُ (٥) القَافِ. وَهُو القِيَاسُ فِي الأَسْمَاءِ. كَقُولِهُم: سَفُّود مَنْ الأَسْمَاءِ. كَقُولِهُم: سَفُّود وَكُلُّوبِ] (١) وَنَحُوهُمَا. وَيُقَالُ فِي تَفْسِيْرِ القُدُّوسِ: إِنَّهُ الْمُبَارَكُ (٧).

<sup>(</sup>١) في (م): «المخلوقات».

<sup>(</sup>٢) في (م): «وأما».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ليس في (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): (بفتح).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين في زاد المسير ٢٢٥/٨.

<sup>(</sup>٧) قال الزجاج في تفسير الأسهاء ص ٣٠: يقال: قُدوس وقَدوس، والضم أكثر، وفي التفسير: إنه المبارك في قوله تعالى: (ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم) [المائدة/٢١].

٦ - السّلام: مَعْنَاهُ ذُو السّلام (١)، والنّسْبَةُ في كَلامِهِم عَلَى ثَلاَثَةِ
 أُوجُهِ:

أَحَدُهَا بِاليَاءِ: كَقَوْلِكَ: أَسَدِيٌّ وَيَكْرِيُّ.

والثَّانِي: عَلَى [الجَمْع: كَقُولِهم (٢)]: اللَّهَ البَّهُ، والمَسَامِعَةُ، والأَزَارِقَةُ.

والوَجْهُ الثَّالِثُ: بِذِي، وَذَاتٍ<sup>(٣)</sup>؛ كَقَوْلِهم: رَجُلُ مالُ، أَيْ: ذُو مَالٍ، وَكَبْشَ صَافُ، أَيْ: ذُو صُوْفٍ، وَامْرَأَةٌ عَاشِقٌ، أَيْ<sup>(٤)</sup>: ذَاتُ ضُمْرٍ.

[فَالسَّلَام فِــي صِــفَـةِ اللهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ هُوَ الَّذِيْ سَلِمَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَبَرِىءَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَنَقْصٍ يَلْحَقُ المَّخْلُوقِيْنَ.

وَقِيْلَ: هُوَ الَّذِي سَلِمَ الْخَلْقُ مِنْ ظُلْمِهِ] (٥)، وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ اللَّغَةِ: إِلَى أَنَّ السَّلاَمَ الَّذِي هُوَ التَّحيَّةُ، مَعْنَاهُ: السَّلاَمَةُ. يقال: سَلِمَ الرَّجُلُ سَلاَماً وسَلاَمةً. كما قيل: رَضَع الصَّبِيُّ رَضَاعاً ورَضَاعةً. قَالَ: وَمِنْ هَذَا قَوْلُ الله \_ سُبْحَانَهُ \_ : (والله يَدْعُوا إِلَى وَرَضَاعةً. قَالَ: وَمِنْ هَذَا قَوْلُ الله \_ سُبْحَانَهُ \_ : (والله يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلام) [يونس / ٢٥] أي: [إلى] (١) الجنَّةِ. لأنَّ الصَّائِرَ إِلَيْهَا يَسْلَمُ مِنَ المُوتِ، وَالأَوْصَابِ، والأَحْزَانِ. وَعَلَى هذَا: تُؤُوِّل قَوْلُهُ يَسْلَمُ مِنَ المُوتِ، وَالأَوْصَابِ، والأَحْزَانِ. وَعَلَى هذَا: تُؤُوِّل قَوْلُهُ

<sup>(</sup>١) في (م): والسلامة.

<sup>(</sup>٢) في (م): والجميع كقولك،

<sup>(</sup>٣) في (م): دبذات.

<sup>(</sup>٤) سقط دأي، من (م).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين نقله في زاد المسير ٢٢٥/٨.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م).

تعالى(١): (وأمًّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمِيْنِ . فَسَلَّامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمِيْنِ . فَسَلَّامَةٍ . وإِلَى أَصْحَابِ اليَمِيْنِ) [الواقعة/ ٩١]. أَيْ: نُخْبِرُكَ عَنْهُمْ بِسَلَامَةٍ . وإِلَى نَحْوِ مِنْ هذَا أَشَارَ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ فِي قَوْلِهِ - [عزوجل](١) - : (وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا) [مريم/ ١٥].

[۲۱] أَخْبَرْنِي أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسى (٢) بِنُ إِسْحَقَ الْأَنْصَارِيُّ، عن صَدَقَةَ بْنِ الفَضْلِ، قَالَ: سَمِعْتُ [سفيان] (٤) بِنَ عُييْنَةَ يَقُولُ: أَوْحَشُ مَا تَكُونُ الْخَلْقُ فِي سَمِعْتُ [سفيان] (٤) بِنَ عُييْنَةَ يَقُولُ: أَوْحَشُ مَا تَكُونُ الْخَلْقُ فِي شَهَا ثَانَ فِيهِ. وَيَوْمَ يُولَدُ (٥) ، فَيَرَى نَفْسَهُ خَارِجًا مِمَّا كَانَ فِيهِ. وَيَوْمَ يُعُوتُ فَيَرَى نَفْسَهُ فِي عَشْرٍ يُؤَنِّ فَيَرَى نَفْسَهُ فِي عَشْرٍ يَعُوتُ فَيَرَى نَفْسَهُ فِي عَشْرٍ يَعُوتُ فَيَرَى نَفْسَهُ فِي عَشْرٍ عَظِيْمٍ . قَالَ: فَأَكْرَمَ الله فِيها يَحْيَى ، فَخَصَّهُ بِالسَّلامِ . فَقَالَ: عَظِيْمٍ . قَالَ: فَأَكْرَمَ الله فِيها يَحْيَى ، فَخَصَّهُ بِالسَّلامِ . فَقَالَ: وَسَلامً عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَهُوتُ ، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ) [مريم/١٥]. كَانَّهُ أَشَارُ إِلَى أَنَّ الله حِلَّ ، وَعَزْد سَلَّم يَحْيَى مِنْ شَرِّ هَٰذِهِ المَواطِنِ الثَّلاثَةِ ، وَأَمَّنَهُ (٢) مِنْ خَوْفِهَا (٧).

<sup>[</sup>٢١] ذكره الطبري في تفسيره ١٦/٨٥ ـ ٥٩.

<sup>(</sup>١) في (م) بدون تعالى وفي (ظ) وضع الناسخ فوقها (جلَّ وعزَّ، أيضاً.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) جاء السند في (م): (د . . . بن موسى بن إسحاق . . . » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): دوله،.

<sup>(</sup>٦) في (م): «أمنه». بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٧) في تفسير الطبري ٩/١٦ أن الحسن قال: إن عيسى ويحيى التقيا فقال له عيسى: استغفر لي؛ أنت خير مني، فقال له الآخر: استغفر لي؛ أنت خير مني، سلمت على نفسي، وسلم الله عليك، فعرف والله فضلها.

فَعَلَى هَذَا إِذَا سلَّم المُسْلِمُ عَلَى المُسْلِم، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَى المُسْلِم، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ. فَكَأَنَّهُ يُعْلِمُهُ بالسَّلامَةِ مِنْ نَاحِيَتِه، وَيُؤمِّنُهُ مِنْ شَرَّهِ وَغَاثِلَتِه، كَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ: أَنَا سِلْمُ لَكَ، غَيرُ حَرْبٍ، وَوَلِيَّ غَيْرُ عَدُوّ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ فِي التَّحِيَّةِ سِلْمٌ، بَعْنَى: السَّلامِ. وَأَنْشَدَ الفَرَّاءُ(١): والعَرَبُ تَقُولُ فِي التَّحِيَّةِ سِلْمٌ، بَعْنَى: السَّلامِ. وَأَنْشَدَ الفَرَّاءُ(١):

وَقَفْنَا فَقُلْنَا إِيهِ سِلْماً فَسَلَّمَتْ كَا انْكَلُّ بالبرقِ (٢) الغمامُ اللوائحُ وَدَلِيْلُ هَذَا القول:

[٢٢] حَدِيْثُ النَّبِيِّ (١) - عَلِيْثُ النَّبِيِّ (١) - عَلِيثُ النَّبِيِّ (١) - عَلِيْثُ النَّبِيِّ (١)

<sup>(</sup>١) في تفسيره ٢١/٢ عن بعض العرب، والرواية فيه: «كيا اكتلَّ...» وفي اللسان (كلل): انكل السحاب عن البرق واكتلَّ: تبسَّم، الأخيرة عن ابن الأعرابي. وأنشد البيت برواية: اكتلَّ.

والغمام اللوائح: السحاب المثلاليء من وميض البرق. قال في اللسان (لوح) ويقال للشيء إذا تلألأ: لاح يلوح لوحاً...

<sup>(</sup>٢) في (م): «بالبوق».

<sup>(</sup>٣) في (م): «رسول الله. . . » .

مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ». وَذَهَب آخَرُوْنَ إِلَى أَنَّ وَالسَّلَامَ» الَّذِي هُوَ التَّحِيَّةُ إِلَى أَنَّ وَالسَّلَامَ» الَّذِي هُوَ التَّحِيَّةِ إِلَّمَا هُوَ السَّمِ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ - جَلَّ وَعَزَّ<sup>(۱)</sup> - فَاإِذَا قَالَ الْمُؤْمِنُ لَأَخِيْهِ وَالسَّلامُ (۱) عَلَيْكُم فَإِنَّمَا يُعَوِّذُهُ بِاللهِ ، وَيُبَرِّكُ عَلِيهِ بِاسْمِهِ. وَدَلِيْلُ صِحَّةِ هَٰذَا التَّأُويُلِ.

[٢٣] حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَخْبَرَنَا (٣) مُحَمَّدُ بنُ هَاشِم قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِع (١) عَنْ

[۲۳] أخرجه البخاري في الأدب المفرد (فضل الله الصمد) ٤٤٩/٢ من حديث أنس برقم ٩٨٩، وعند البزار برقم ٢٠٠٢ طرف من الحديث وهو قوله: «أفشوا السلام بينكم» قال ابن حجر في الفتح ١٣/١١: أخرجه أي البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس بسند حسن وزاد: «وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم».

وأخرجه البزار والطبراني من حديث ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً، وطريق الموقوف أقوى. وأخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة مرفوعاً بسند ضعيف وألفاظهم سواء.

وذكره السيوطي في اللآلىء ٢٨٨/٢ من حديث عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن السلام اسم من أسهاء الله وضعه في الأرض فأفشوه فيكم» أخرجه البيهقي. ومن طريق ابن أبي شيبة عن عبدالله أيضاً: «إن السلام اسم من أسهاء الله فأفشوه».

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري بشرح الفتح برقم ۸۳۱، ۸۳۵، ۲۲۲۰، ۲۳۲۸، ۷۳۸۱، ۷۳۸۱ ومسلم برقم ۴۰۱۱، ۳۰۱۱، والنسائي ومسلم برقم ۴۰۱۱، ۳۰۱۱، والنسائي ۲۰/۳ من حديث عبدالله بن مسعود في التشهد: قوله ﷺ: وإن الله هـو السلام».

<sup>(</sup>٢) في (م): دسلامً.

<sup>(</sup>٣) في (م): «أخبرناه».

<sup>(</sup>٤) في (م): ونافع،.

يَحْيَى بن أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ:

قَــالَ رسـولُ الله \_ ﷺ \_ : «إنَّ السَّــالاَمَ اسْمٌ مِنْ أَسْــاءِ الله ، فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ »

٧ - المُؤْمِنُ: أَصْلُ الإِيمَانِ فِي اللَّغَةِ: التَّصْدِيْقُ، فَالْمُؤْمِنُ: المُصَدِّقُ، وَقَدْ يَعْتَمِلُ ذَلكِ وُجوْهَاً:

أَحَدُهَا: أَنَّه يُصَدِّقُ عِبَادُهُ وَعْدَهُ، وَيَفِي بِمَا ضَمِنهُ (١) لَمُمْ من رِزْقٍ فِي الدُّنْيَا، وَثُوابِ عَلَى أَعْمَالِهِم الحَسَنَةِ فِي الأَخِرَةِ.

وَالوَجْهُ الآخَرُ: أَنَّهُ يُصَدِّقُ ظُنُونَ عِبَادِهِ المُؤْمِنينَ، وَلاَ يُخَيِّب آمَالَهُمْ .

[٢٤] كَقُولِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِيْهَا يَحْكِيْهِ (٢) عَنْ رَبِّهِ - جَلَّ وَعَزَّ - : ﴿ أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِسِي آ (٣) مَا شَاءَ ﴾ .

وَقِيْلَ: ۗ بَلِ الْمُؤْمِنُ الموحَدُ نَفْسَهُ ۚ بَقَوْلِهِ: (شَهِدَ الله أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو العِلْمِ قَائِيًا بِالقِسْطِ) [آل عمران/ ١٨].

[ وَقِيل: بَلِ المُؤْمِنُ الَّذي آمَنَ عِبَادَهُ المُؤْمِنِيْنَ في القِيَامَةِ مِنْ

<sup>[</sup>٢٤] أخرجه الحاكم ٤/٠٤ من حديث واثلة بن الأسقع وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ورمز له (م) أي مسلم. وفي مسلم برقم ٢٦٧٥ (١٩) و(٢١) وذكر، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: وإن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني».

<sup>(</sup>١) في (م): وضمن،

<sup>(</sup>٢) ني (م): (يحكي).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (م).

عَذَابِهِ](١)، وَقِيْلَ: هُوَ الَّذِيْ آمَنَ خَلْقَهُ مِنْ ظُلْمِهِ.

٨- الله يُمِنُ: [هـو] (٢) السَّهِ يُدُ، وَمِنْهُ [قَـوْلُ اللهِ] (٣) ـ سُبْحَانَهُ ـ: (مُصَدُّقاً لِمَا بَيْنَ يَـدَيْهِ مِنَ الكِتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ) [المائدة / ٤٨]. فاللهُ ـ جَـلَّ وَعَزَّ ـ المُهَيْمِنُ أَيْ: الشَّاهِدُ عَلَى عَلَيْهِ) [المائدة / ٤٨]. فاللهُ ـ جَـلَّ وَعَزَّ ـ المُهَيْمِنُ أَيْ: الشَّاهِدُ عَلَى خَلْقِهِ بِمَانَ كَكُونُ مِنْهُمْ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، كَقَوْلِهِ: (وَمَا تَكُونُ فِي خَلْقِهِ بِمَانَ يَكُونُ مِنْ عَمْلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَمُّوْدَاً إِذْ تُفِيْضُونَ فِيْهِ) [يونس / ٦١].

وَقِيْلَ: الْمُهَيْمِنُ، الْأَمِيْنُ. وأصله (٥)، مُؤَيِّمِنُ، فَقُلِبَتِ الْهَمْزَةُ هَاءً لَأَنَّ الْهَاءَ أَخفُ مِنَ الْهَمْزَةِ. قَالُوا: وَلَمْ يَأْتِ مُفَيْعِلٌ فِي غَيْر التَّصْغِيْر إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، مُسَيْطِرٌ، وَمُبَيْطِرٌ، وَمُهَيْمِنٌ.

وَقِيْلَ: الْمَهْيْمِنُ: الرَّقِيْبُ عَلَى الشَّيْءِ، والحَافِظُ لَهُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللَّغَةِ: الْمَيْمَنَةُ: القِيَامُ عَلَى الشَّيْءِ، والرَّعَايَةُ لَهُ، وَأَنْشَدَ:

أَلَا إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ نَبِيَّهِ أَلَا إِنَّ خَيْرَ النَّالِيْهِ فِي العُرْفِ والنَّكْرِ(٢)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): وقوله،

<sup>(</sup>٤) في (م): «ما».»

<sup>(</sup>٥) انظر زاد المسير ٢٢٦/٨.

<sup>(</sup>٦) البيت في زاد المسير ٢٢٦/٨، والشريشي ٢٧٥/٢، وفتح الباري ٣٦٦/١٣ وغريب الحديث للخطابي ٢٠١/٢. واللسان والتاج (همن) بدون نسبة لقائل.

[يُرِيْدُ:القَائِمَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَهُ وَبِالرِّعَايَةِ لَهُمْ](١).

٩ ـ العَزِيْزُ: هُـوَ المَنْيِعُ اللَّذِي لَا يُغْلَبُ. وَالعَزُّ فِي كَلَامِ العَرَبِ عَلَى ثَلَاثَةِ أُوجُهِ. أَحَدُهَا: عِمْنَى الغَلَبَةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ:

مَنْ عِزَّ بِزُ<sup>(۱)</sup>، أَيْ: مَنْ غَلَبَ سَلَبَ، يُقَالُ مِنْهُ: عَزَّ يَعَزُّ مِنْهُ [قَوْلُ الله سُبْحَانَهُ] (۱): (وَعَزَّنِ فِي الْحَيْنَ مِن يَعُزُّ. وَمِنْهُ [قَوْلُ الله سُبْحَانَهُ] (۱): (وَعَزَّنِ فِي الْحَيْطَابِ) [صَ / ۲۳].

والنَّانِ: بِعَعْنَى الشَّدَّةِ والقُدَّةِ. يُقَالُ مِنْهُ: عَرَّ يَعَرُّ- بِفتح الْعين - من «يَعَرُّه(٤)، كَقَوْلِ الْهُذَلِيُّ (٥) - يَصِفُ العُقَابَ - :

حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى فِرَاشِ عَزِيْزَةٍ مَنْ فِرَاشِ عَرِيْرَةٍ مَنْ فِرَاشِ مَالِحُصَفِ سَوْدَاءَ رَوْثَةُ أَنْفِهَا كَالِحُصَفِ

(١) سقط ما بين المعقوفين من (م).

(٢) قالت الحنساء في رثاء أخريها، الديوان ص ٨٦:

كَــَانَ لَم يكــونــوا حمى يتقى إذ الناس إذ ذاك من عَزّ بَرًّا (٣) في (م): «قوله عزّ وجلّ».

(ع) في (ظ): ويَغْمَلُ والتنظير صحيح، ولكن ما في (م) أوضح.

(٥) ديوان الهذليين القسم الثاني ص ١١٠، وشرح أشعارهم للسكري ص ١٠٨٩ آخر قصيدة لأبي كبير الهذلي، أبياتها ٢٣ بيتاً، مطلعها:

أزهير هل عن شيبة من مصرف أم لا خلود لباذل متكلف وفي مقاييس اللغة ١٨٢/٢ وتهذيب الأزهري ١٤٧/٧ برواية: فتخاء، بدل، سوداء، وفي اللسان والقاموس وشرحه (عزز). وفي الديوان، يريد: أن منسرها حديد دقيق كأنه مخصف. والروثة: طرف الأنف، وفراشها: عشها. والبياء استشهد به الزجاج في تفسير الأسهاء ص ٣٤ على معنى والعزيز).

جَعَلَهَا عَزِيْزَةً، لأَنَّهَا مِنْ أَقْوَى جَوَارِحِ الطُّيْرِ.

وَالوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ بَعْنَى نَفَاسَةِ القَدْرِ. يُقَالُ مِنْهُ: عَزَّ الشَّيْءُ يَعِزُّ - بكسر العين - من يَعِزُّ، فَيَتَأَوَّلُ مَعْنَى العَزِيْزِ عَلَى هٰذَا، أَنَّهُ الَّذِي لَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، وَلَا نَظِيْر. والله أعلم.

١٠ الجَبَّارُ: [هُو الَّذِي جَبَرِ الخَلْقَ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ يُقَالُ: هُو الَّذِيْ جَبَرَ (١) يُقَالُ: هُو الَّذِيْ جَبَرَ (١) يُقَالُ: هُو الَّذِيْ جَبَرَ (١) مَفَاقِرَ الخَلْقِ وَكَفَاهُمْ أَسْبَابَ المَعَاشِ والرِّزْقِ] (٢) وَيُقَالُ: بَلِ الجَبَّارُ: العَالِي فَوْقَ خَلْقِهِ مِنْ قَوْلِهم: تَجَبَّرَ النَّبَاتُ: إذا عَلَا وَاكْتَهَلَ. وَيُقَالُ العَالَي فَوْقَ خَلْقِهِ مِنْ قَوْلِهم: تَجَبَّرَ النَّبَاتُ: إذا عَلَا وَاكْتَهَلَ. وَيُقَالُ لِلنَّخْلَةِ الَّتِي لَا تَنَاهُمَا اليَدُ طُوْلًا: الجَبَّارَةُ (٣). وَيُقَالُ: جَبَّارُ بِينُ الجَبَريَّةِ، والجَبَرُوة والجَبَرُوت.

١١ ـ الْمَتَكَبِّرُ: هُوَ الْمَتَعَالِيْ<sup>(٤)</sup> عَنْ صِفَاتِ الْحَلْقِ، وَيُقَالُ: هُوَ الَّذِي يَتَكَبِّرُ عَلَى عُتَاةِ خَلْقِهِ إِذَا نَازَعُوهُ العَظَمَةَ، فَيَقْصِمُهُمْ. وَالتَّاءُ فِي الَّذِي يَتَكَبِّرُ عَلَى عُتَاةِ خَلْقِهِ إِذَا نَازَعُوهُ العَظَمَةَ، فَيَقْصِمُهُمْ. وَالتَّكُلُفِ. المتكبر<sup>(٥)</sup> تَاءُ التَّعَاطِي والتَّكَلُفِ.

والكِبْرُ لَا يَلِيْقُ بِأَحَدٍ مِنَ المَخْلُوقِيْنَ، وإِثْمَا سِمَةُ العَبِيْدِ الْحُشُوعُ، والتَّذَلُّلُ.

<sup>(</sup>١) في (ظ): (خبر).

<sup>(</sup>٢) انظر زاد المسير ٢٧٧/٨.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «الجبار».

<sup>(</sup>٤) في (م): والتعالي،

<sup>(</sup>٥) في (ظ): والتكثير، بدل والمتكبر، والمثبت من (م).

[٢٥] وَقَد رُوِيَ: «الكِبْرِيَاءُ رِدَاءُ اللهِ، فَمَنْ نَازُعَهُ رِدَاءَهُ قَصَمَهُ».

وَقِيْلَ: إِنَّ الْمُتَكَبِّرَ مِنَ الكِبْرِيَاءِ [الَّذِيْ هُوَ] (١) عَظَمَة اللهِ، لَا مِنَ الكِبْرِ الَّذِي هُوَ مَذْمُومٌ في الخَلْقِ.

١٢ ـ الْخَالِقُ: هُوَ النَّدِعُ لِلْخَلْقِ، والمُخْتَرِعُ لَهُ عَلَى غَيْر مِثَالٍ سَبَقَ. قَال ـ سُبْحَانَهُ ـ : (هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ) [فاطر ٣]. فَأَمَّا (٢) فِي نُعُوتِ الاَدَمِيِّينَ فَمَعْنَى الْخَلْقِ: التَّقْدِيْرُ. كَقَوْلِهِ ـ جلَّ وعزَّ ـ : (أَنِّ فَي نُعُوتِ الاَدَمِيِّينَ فَمَعْنَى الْخَلْقِ: التَّقْدِيْرُ. كَقَوْلِهِ ـ جلَّ وعزَّ ـ : (أَنِّ أَخُلُقُ لَكُمْ مِنَ السَّلِيْن كَهَيْئَةِ السَّلِيْنِ) [آل عمران / ٤٩]. وكقول زُهَيْر (٣): وَلَانْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْ فَي الْقَوْمِ يَغْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي

وفي مسلم برقم ٢٦٢٠ برواية: «العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته».

لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجج ومن دهر والبيت من شواهد سيبويه ٢٨٩/٢ برواية: «وأراك تفري....».

والأضلاد لابن السكيت ص ٢٥، ومختار الشعر الجاهلي ٢٦٥/١، وغريب الحديث لأبي عبيد ٢٦٦/٤، والأضداد في كلام العرب لأبي الطيب ٢٦٥/١، والأضداد في كلام العرب لأبي الطيب ٢٦٥/١، والمعاني الكبير ٢٩٩/١، واشتقاق أسهاء الله الحسنى للزجاجي ورقه ٧٧، والعقد الفريد ٣٠٩/١، والحجة للفارسي ٣٠٧/١، برواية: «لا يفر، بتسكين الراء كها في سيبويه، وفي المنصف ٧٤/٢ و٣٣٢ ينشد هكذا: د... لا يفر، =

<sup>[70]</sup> الحديث في مسند الإمام أحمد ٢٤٨/٢، وابن ماجه برقم ٤١٧٤، وأبي داود برقم ٤٠٩٠ من حديث أبي هريرة برواية: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئاً ألقيته في جهنم».

<sup>(</sup>١) في (م): «التي هي».

<sup>(</sup>٢) في (م): «وأما».

<sup>(</sup>٣) شرح ديوانه ص ٩٤ من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان مطلعها:

يَقُوْلُ: إِذَا قَدَّرْتَ شَيْئًا قَطَعْتَهُ، وَغَيْرُكَ يُقَدِّرَ مَا لَا يَقْطَعُهُ أَيْ: يَتَمَنَّى مَا لَا يَبْلُغُهُ. وَمِنْ هٰذَا قَوْلُه (١) \_ جلَّ وعزَّ \_ : (فَتَبَارَكَ أَيْ: يَتَمَنَّى مَا لَا يَبْلُغُهُ. وَمِنْ هٰذَا قَوْلُه (١) \_ جلَّ وعزَّ \_ : (فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِيْنَ) [المؤمنون/١٤].

ويراد به «يفري» نحو قوله تعالى: (والليل إذا يسر) يريد: يسري، ومقاييس اللغة ٢١٤/٢ و٤/٧٤، والصناعتين ص ٣٨٦، وزاد المسير ٢٢٨/٨، واللسان والشريشي ٢٠١٨، وشرح شواهد الشافية ص ٢٠٨، ٢٢٩، واللسان (خلق فرا) والصحاح (خلق).

<sup>(</sup>١) في (م): وقول الله . . . ي .

<sup>(</sup>٢) ني (م): ديبرا،

<sup>(</sup>٣) في (م): والهمزي.

<sup>(\$)</sup> في اللسان (بري)؛ البَرَى: التراب. البريَّة: الحُلق... هذا إذا لم تهمز. ومن ذهب إلى أن أصله الهمز أخذه من برأ الله الحُلق يبرؤهم؛ أي: خلقهم. ثم ترك فيها الهمز تخفيفاً. قال ابن الأثير: ولم تستعمل مهموزة. وقال ابن بري: الدليل على أن أصل البرية الجمز قولهم البريثة بتحقيق الهمزة حكاه سيبويه وغيره، لغةً فيها.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ظ): وقلَّها ماء.

الإنسان وبرأ النَسَمَ، وَكَانَ يَمْيْنُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه اللهِ عنه اللهِ

[٢٦] (لا والَّذِي فَلَقَ الحُّبَّةَ، وَبَرَأُ النَّسَمةَ».

18 ـ المصور: هُوَ الَّذِي أَنشاً خَلْقَهُ عَلَى صُورٍ خُعْتَلِفَةٍ لِيَتَعَارَفُوا بِهِ اللهِ تعالى اللهِ عَالَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ الله

[٢٧] وَقَد رُوِيَ عَنِ النَّبِي \_ ﷺ \_ أَنَّهُ قَالَ:

وأَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُوْنَ، يُقَالُ لَمُمْ: أَحْيُوا

<sup>[</sup>٢٦] أخرجه البخاري بشرح الفتح برقم ٣٠٤٧: «باب فكاك الأسير»، والنسائي ٢٣٠٨ عن أبي جحيفة ـ رضي الله عنه ـ قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن.

<sup>[</sup>۲۷] أخرجه البخاري بشرح الفتح برقم ٥٩٥١ و٥٩٦١ لباس، وطرفه الأخير برقم ٧٥٥٨، ومسلم ج ١٦٦٧/٣ كتاب اللباس والزينة برقم (٩١)، (٩١)، (٩١)، (٩١)، (٩١)، (٩١) والنسائي ٢١٦/٨ (زينة) والإمام أحمد في المسند ٢٧٥/١، ٢٢٥، و٢/٢٢، ٥٥. وفي المصادر السابقة بعض الاختلاف في الروايات ولكن معناها متقارب، واللفظ هنا علد أحمد ٢٦/٢.

<sup>(</sup>١) في (م): «قال».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

مَا خَلَقْتُمْ». وَخَلَق الله \_ جَلِّ (۱) وتَعَالَى \_ الإِنْسَانَ فِي أَرْحَامِ الْأُمَّهَاتِ ثلاث خلقٍ (۲): جُعَلَهُ عَلَقَةً، ثُمَّ مُضْغَةً، ثُمَّ جَعَلَها صُوْرَةً، وَهُو التَّشْكِيْلُ (۳) الَّذِي بِهِ يَكُوْنُ ذَا صُوْرَةٍ وَهَيْئَةٍ يُعْرَفُ بِهَا وَيَتَمَيَّزُ [بها] (۱) عَنْ غَيْرِهِ بِسِمَاتِهَا (۵) (فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ) [المؤمنون/١٤].

10 - الغَفَّارُ: [هُوَ الَّذِي] (٢) يَغْفِرُ ذُنُوْبَ عِبَادِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. كُلَّهَا تَكَرَّرَتِ التَّوْبَةُ مِنَ الدَّنْبِ [مِنَ العَبْد] (٦) تَكَرَّرَتِ الْغَفْرَةُ. كَقُوْلِهِ مِسْحَانَةُ -: (وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِلَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) [طه/٨٢]. وَأَصْلُ الغَفْرِ فِي اللَّغَةِ: السَّرُّ وَسِلَ الغَفْرِ فِي اللَّغَةِ: السَّرُّ وَالتَّعْطِيَةُ، وَمُنْهُ قِيْلَ (٧) لِجُنَّةِ الرَّأْسِ: المِغْفَرُ، وَبِهِ سُمِّي زَبْرُ الثوبِ وَالتَّعْطِيَةُ، وَمُنْهُ قِيْلَ (٧) لِجُنَّةِ الرَّأْسِ: المِغْفَرُ، وَبِهِ سُمِّي زِبْرُ الثوبِ عَنْمَ أُوبَ عَطْفِهِ وَرَأْفَتِهِ. وَمَعْنَى السَّرُ فِي هَذَا أَنَّهُ وَالمُسْدِلُ (٩) عَلَيْهِمْ ثَوْبَ عَطْفِهِ وَرَأْفَتِهِ. وَمَعْنَى السَّرْ فِي هَذَا أَنَّهُ لِالْمُقُوبِ عَبْدِهِ، لَا السَّرُ فِي هَذَا أَنَّهُ لِللْأُوبِ عَلْقِهِ وَرَأْفَتِهِ. وَمَعْنَى السَّرُ فِي هَذَا أَنَّهُ لِا اللَّهُ اللَّهُ أَمْرَ العَبْدِ لِخَلْقِهِ وَلاَ يَهْتِكُ سِتْرَهُ بِالعُقُوبَةِ الَّتِي تَشْهَرُهُ فِي لاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ تَشْهَرُهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ فَيْ اللَّهُ الْمَالُونِ عَلَيْهِ وَلاَ يَهْتِكُ سِتْرَهُ بِالعُقُوبَةِ الَّتِي تَشْهَرُهُ فِي لاَ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالُولِ عَلْمَ اللَّهُ الْمُ الْمُتَّدِي الْمُعَلِّيْ اللَّهُ الْمُ الْمُعْفَرِيَةِ الْتِي تَشْهَرُهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفَرِيَةِ الْمُعْلَةُ وَلا يَهْتِكُ سِتْرَهُ بِالْعُقُوبَةِ الَّتِي تَشْهُرُهُ فِي اللَّهُ الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِّيْ الْمُعُونِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُعْفَى السَّرِهِ الْمُعَوْلِهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ وَلا يَهْتِكُ سِنْ الْمُعَلَى السَّرَةُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِ اللْمُعُلُولِهِ وَلَوْلَ عَلْمُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُعْلَى السَّرَاءُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْفُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

<sup>(</sup>١) لفظة: (جلَّ، ليست في (م)

 <sup>(</sup>٢) خِلَق: جمع خلقة؛ والخلقة: الفطرة، وجمعها فِطر. انظر اللسان (فطر)،
 وضبطها في (ظ) بفتح الخاء وسكون اللام. ولم أجد لها وجهاً.

<sup>(</sup>٣) في (م): «الشكل».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): (بسيمته).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ليس في (م).

<sup>(</sup>٧) ني (م): «قال».

<sup>(</sup>A) في (م): «العقار» وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٩) في (م): «المسبل».

<sup>(</sup>١٠) في (م): وألَّاء بدل وأنه لاء.

عُيُونِهِمْ وَيُقَالُ: إِنَّ المَغْفِرَةَ مَأْخُوذَةً (١) مِنَ الغَفْرِ: وَهُو فِيْمَا حَكَاهُ بَعْضُ أَهْلِ اللَّغَةِ نَبْتُ يُدَاوَى بِهِ الجِرَاحُ (١)، يُقَالُ إِنَّهُ إِذَا ذُرَّ عَلَيْهَا دَمَلَهَا وَأَبْرَاهَا.

١٦ - القَهَّارُ (٣): هُوَ الَّذِي قَهَرَ الجَبَابِرَةَ مِنْ عُتَاةِ خَلْقِهِ بِالعُقُوبَةِ
 وَقَهَرَ الخَلْقَ كُلَّهُمْ بِاللَّوْتِ.

١٧ ـ الوَهَّابُ: هُوَ الَّذِي يَجُوْدُ بِالعَطَاءِ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ مِنْ غَيْر استِثَابَةٍ، وَمَعْنَى الهِبَةِ: التَّمْلِيْكُ بِغَيْر عِوَضٍ يَأْخُذُهُ الوَاهِبُ مِنَ المَّوْهُوبِ لَهُ، فَكُلُّ مَنْ وَهَبَ شَيْئاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا لِصَاحِبِهِ، فَهْوَ المَوْهِبُ فَي وَهَبَ شَيْئاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا لِصَاحِبِهِ، فَهْوَ وَاهِبُ، وَلا يَسْتَحِقُ أَنْ يُسَمَّى وَهَّاباً إِلا مَنْ تَصَرَّفَتْ مَوَاهِبُهُ فِي أَنْوَاعِ العَطَايَا فَكَثَرَتْ نَوَافِلُهُ وَدَامَتْ.

وَالمَخْلُوقُونَ إِنَّمَا يَمْلِكُونَ أَنْ يَهَبُوا مَالًا، أَوْ نَوَالًا فِي حَالٍ دُوْنَ حَالٍ، وَلاَ وَلَدَأ لِعَقِيْم، وَلاَ وَلَدَأ لِعَقِيْم، وَلاَ عَلَيْكُ وَلَا يَهْبُوا شِفَاءً لِسَقِيْم، وَلاَ وَلَدَأ لِعَقِيْم، وَلاَ مُدَى لِضَلَالٍ، وَلاَ عَافِيَةً لِذِي بَلاءٍ، وَاللهُ الوَهَّابُ \_ سُبْحَانَهُ \_ يَمْلِكُ جَمْيْعَ ذَلِكَ، وَسِعَ الخَلْقَ جُوْدُهُ، وَرَحْمَتُهُ، فَدَامَتْ مَوَاهِبُهُ واتَّصَلَتْ مِنْئُهُ وَعَوَائِدُهُ.

في (م): «مأخوذ».

<sup>(</sup>٢) في (م): «تداوي الجراح». وفي اللسان وتاج العروس (غفر)، الغفر: نبات ربعي ينبت في السهل والأكام، كأنه عصافير خضر قيام، إذا كان أخضر، فإذا يبس فكأنه حمر غير قيام.

<sup>(</sup>٣) قال الزجاج في تفسير الأسهاء ص ٣٨: القهر في وضع العربية: الرياضة والتذليل، يقال: قهر فلان الناقة؛ إذا راضها وذللها. والله تعالى قهر المعاندين عما أقام من الآيات والدلالات على وحدانيته. وقهر جبابرة خلقه بعز سلطانه.

[قَالَ الشَّيْخُ](١): وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُمَارَ السَّرُاهِ إِنَّهِ يَسْتَعْلِمُهُ(٣) مَبْلَغَ صَاحِبِ أَبِ العَبَّاسِ، أَنَّ بَعْضَ الوُزَرَاءِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ يَسْتَعْلِمُهُ(٣) مَبْلَغَ مَا يَعْتَاجُ إِلَيْهِ لِقُوْتِهِ فِي كُلِّ سَنَة؛ لِيُجْرِيَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ: قُلْ لِصَاحِبِكَ أَنَا فِي جَرَايَةِ(٤) مَنْ إِذَا غَضِبَ عَلَيَّ، لَمْ يَقْطَعْ جِرَايَةُ(٥) عَنْي.

١٨ ـ الرَّزَّاقُ: هُوَ الْمَتَكَفَّلُ بِالرِّزْقِ، والقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ عِمَا يُقِيْمُهَا مِنْ قُوْتِهَا، وَسِعَ الْحَلْقَ كُلَّهُمْ رِزْقُهُ وَرَحْمَتُهُ (١)، فَلَمْ يَخْتَصُّ (٧) بِذَلِكَ مُؤْمِنَا دُوْنَ كَافِرٍ، وَلاَ وَلِيًّا دُوْنَ عَدُوَّ، [يَسُوْقُهُ إِلَى الضَّعِيْفِ بِذَلِكَ مُؤْمِنَا دُوْنَ كَافِرٍ، وَلاَ وَلِيًّا دُوْنَ عَدُوّ، [يَسُوْقُهُ إِلَى الضَّعِيْفِ اللَّذِي لا حَيْلَ لَهُ وَلا مُتَكَسِّبٍ (٨) فِيْهِ كَهَا يَسُوْقُهُ إِلَى الجَلْدِ القَوِيِّ اللَّذِي لا حَيْلَ لَهُ وَلا مُتَكَسِّبٍ (٨) فِيْهِ كَهَا يَسُوقُهُ إِلَى الجَلْدِ القَوِيِّ ذِيْ اللَّهِ وَلا مَنْ دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا وَإِيَّاكُمْ) [العنكبوت/ ٢٠] وَقَالَ [تعالى] (١): (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا) [هود/ ٦].

<sup>(</sup>١) سقط ما بين المعقوفين من (م).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، أبو عمر الزاهد المطرز اللغوي، غلام ثعلب (٢٦١ ـ ٣٤٥ هـ) قال ابن برهان: لم يتكلم في العربية أحد من الأولين والآخرين أعلم منه. انظر نزهة الألباء ص ٣٧٦، وبغية الوعاة ١٦١٤/١.

<sup>(</sup>٣) في (م): (تسعمائة).

<sup>(</sup>٤) في (م): (جوابة).

<sup>(</sup>٥) في (م): (جوابته).

<sup>(</sup>١) في (ظ) زيادة عبارة: (ولا حيلة).

<sup>(</sup>V) في (م): «يخص».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين في (م): (وسوقه ـ الذي لا حمل. . . ولا مُحْتسب،

<sup>(&</sup>lt;sup>٩</sup>) زيادة من (م).

[٢٨] وَكَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ، صلواتُ اللهِ عَلَيْهِ (١): (يا رَاذِقَ النَّعَابِ فِي عُشِّهِ آَيُدُ: فَرْخَ الغُرَابِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُقَالُ: إِنَّهُ (١) إِذَا تَفَقَّأَتْ عَنْهُ البَيْضَةُ خَرَجَ أَبْيضَ كَالشَّحْمَةِ، فَإِذَا رَآهُ الغُرابُ أَنْكَرَهُ لِبَيَاضِهِ ؛ فَتَرَكَهُ. فَيَسُوقُ الله - [جَلَّ وعَنَّ] (١) - إِلَيْهِ البَقَّ (١) ؛ فَتَقَعُ عَلَيْهِ لِزُهُومَةِ رِيْعِهِ فَيَلُقُطُهَا وَيَعِيْشُ بِهَا إِلَى أَنْ يَحْمُمَ رِيْشُهُ فَيسوَّدَ، فَيعَاوِدُهُ الغُرابُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَيَأْلَفُهُ (٥) وَيُلْقِطُهُ الْحَبُ. فَهَذَا (١) مَعْنَى: رَزْقِهِ النَّعَابِ فِي عُشِّهِ.

وَقَدْ يَكُونُ وُصُولُ الرِّزْقِ بِسَبَب وَبِغَيْر سَبَب، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِطَلَبِ وَبِغَيْر طَلَب، وَقَدْ يَرِثُ الإِنْسَانُ مَالًا وَ فَيَدْخُلُ فِي مَلْكِهِ مِنْ غَيْر قَصْدٍ إِلَى تَمَلَّكِهِ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الرِّزْقِ. وَكُلُّ مَا وَصَل [مِنْهُ إِلَيْهِ] (٧) مِنْ مُبَاحٍ وَغَيْر مُبَاحٍ فَهُو رِزْقُ اللهِ عَلَى مَعْنَى أَنَّه قَدْ جَعَلَهُ لَهُ قُوتًا وَمَعَاشَاً. كَقَوْلهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ : (رِزْقًا لِلْعِبَادِ) [ق/١١] إِنْرَ قُولِهِ ـ سُبْحَانَهُ لَا بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدًى [ق/١١] إِنْرَ وَكَقَوْلِهِ ـ سُبْحَانَهُ (١٠ . : (والنَّخُلَ باسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدًى [ق/١٠] إِنَّا أَنْ وَكَقَوْلِهِ : (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَى [الذاريات/٢٧] إِلَّا أَنْ وَكَقَوْلِهِ : (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَى [الذاريات/٢٧] إلَّا أَنْ

<sup>[</sup>۲۸] ذكره أبن الأثير في النهاية (نعب) ٧٩/٥.

<sup>(</sup>١) في (م): (عليه السلام).

<sup>(</sup>٢) سقطت (إنّه من (م).

<sup>(</sup>٣) ليس في زم).

<sup>(</sup>٤) في (م). اللَّنُّ فيقع،

<sup>(</sup>٥) في (م): «فالفه،

<sup>(</sup>۲) في (م): «وهذا».

<sup>(</sup>٧) سقط ما بين المعقوفين من (م).

<sup>(</sup>٨) ليست في (م).

الشَّيْءَ إِذَا كَانَ مَأْذُوْناً لَهُ فِي تَنَاوُلِهِ فَهُوَ حَلَالٌ حُكْمَاً، وَمَا كَانَ مِنْهُ غَيرُ مَأْذُوْنٍ لَهُ فِيْهِ فَهُوَ حَرَامٌ حُكْمَاً. وَجَمْيْعُ ذَلِكَ رِزْقٌ عَلَى المَعْنَى اللَّغْنَى اللَّغْنَى اللَّغْنَى اللَّغْنَى اللَّغْنَى اللَّغْنَى اللَّغْنَى اللَّغْنَى اللَّغْنَى اللَّهْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

19 - الفَتَّاحُ: هُوَ الحَاكِمُ بِيْنَ عِبَادِهِ، يُقَالُ: فَتَحَ الحَاكِمُ بَيْنَ الْخَصْمَيْن، إِذَا فَصَلَ بَيْنَهُما. وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ -سُبْحَانَهُ -: (رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَوَمِنَا بِالحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الفَاتِحِيْنَ) [الأعراف/٨٩]. مَعْنَاهُ رَبَّنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الفَاتِحِيْنَ) [الأعراف/٨٩]. مَعْنَاهُ رَبَّنَا آحُكُمْ بَيْنَنَا. وَيُقَالُ لِلْحَاكِم : الفَاتِحُ. وَقَالَ (١) المُسرُقُ الفَيْسِ (٢):

أَبَعْدَ الفَاتِحِ الوَهَابِ عَمْرٍو حَلَيْفِ الجُوْدِ وَالْحَسَبِ اللَّبَابِ؟

و [قد] (٣) يكُونُ مَعْنَى الفَتَّاحِ أَيْضًا الَّذِي يَفْتَحِ أَبْوَابَ الرَّزْقِ وَالرَّحْمَةِ لِعِبَادِهِ وَيَفْتَحُ المُنْعَلِقَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمُورِهِمْ وَأَسْبَابِهِمْ. وَيَفْتَحُ وَالرَّحْمَةِ لِعِبَادِهِ وَيَفُونَ الفَاتِحِ أَيْضًا بِمَعْنَى قُلُوبَهُمْ وَعُيُونَ الفَاتِحِ أَيْضًا بِمَعْنَى قُلُوبَهُمْ وَعُيُونَ الفَاتِحِ أَيْضًا بِمَعْنَى النَّاصِرِ، كَقَوْلِهِ مَسْبَحَانَهُ . : (إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ النَّاصِرِ، كَقَوْلِهِ مَسْبَحَانَهُ . : (إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ النَّامُ وَاللَّهُ التَّفْسِيْرِ [إن] (٣) مَعْنَاهُ : إنْ الفَتْحُ وَا فَقَدْ جَاءَكُمُ النَّصُرُونَ .

<sup>(</sup>١) في (م): «قال» بدون الواو.

<sup>(</sup>٢) في ديوانه ص ٤٠٣ من زيادة ابن النحاس، وأبي سهل، بعد البيت العاشر من القصيدة رقم ١١ ص ٩٩:

أبعد الحارث الملك بن عمرٍو وبعد الفاتح الوهاب عمرٍو (٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) انظر القرطبي ٣٨٦/٧.

وبعد الخير حجرٍ ذي القباب حليف الجود والحسب اللّباب

٢٠ - العَلِيْمُ: هُوَ العَالِمُ بِالسَّرَائِرِ والحَفِيَّاتِ الَّتِي لاَ يُدْرِكُهَا عِلْمُ الخَلْقِ. كَـقَـوْلِهِ [تعالى](١): (إنَّهُ عَلَيْمٌ بِسَدَاتِ الصَّدُوْرِ) [لقمان/٢٣]. وَجَاءَ عَلَى بِنَاءِ فَعِيْلٍ لِلْمُبَالَغَةِ فِي وَصْفِهِ الصَّدُوْرِ) [لقمان/٢٣]. وَجَاءَ عَلَى بِنَاءِ فَعِيْلٍ لِلْمُبَالَغَةِ فِي وَصْفِهِ بِكَمَالِ العِلْمِ، وَلِذَلِكَ قَالَ ـ سُبْحَانَهُ ـ : (وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمِ عِلْيُمٌ) [يوسف/٢٧]. والآدمِيُّونَ ـ وَإِنْ كَانُوا يُوصَفُونَ بِالعِلْمِ ـ فَإِنَّ عَلَيْمٌ) [يوسف/٢٠]. والآدمِيُّونَ ـ وَإِنْ كَانُوا يُوصَفُونَ بِالعِلْمِ ـ فَإِنَّ عَلَيْمٌ إِلَى نَوْعٍ مِنَ المَعْلُومَاتِ، دُوْنَ نَوْعٍ، وَقَدْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي حَالٍ دُوْنَ حَالٍ، وَقَدْ تَعْتَرِضُهُمْ الآفَاتُ فَيَخْلُفُ يُوجَدُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي حَالٍ دُوْنَ حَالٍ، وَقَدْ تَعْتَرِضُهُمْ الآفَاتُ فَيَخْلُفُ عَلَى عَلَمْ بِالْخِسَابِ وبالطَّبِ وبالطَّبِ (٢٤ عَلَمُ عَلَمُ بِالفِقْهِ غَيرَ عَلِمُ بِالنَّحْوِ وَعَلِلًا بِها غَيْرَ عَالِم بِالحِسَابِ وبالطَّبِ (٢٠) عَلْمُ مُنْ عَلِمُ اللَّه مِنَ الْأُمُورِ، وَعِلْمُ اللَّه ـ سُبْحَانَهُ ـ عِلْمُ حَقِيْقَةٍ، وَكَمَالٍ (قَدْ فَيَحُوهِمَا مِنَ الْأُمُورِ، وَعِلْمُ اللَّه ـ سُبْحَانَهُ ـ عِلْمُ حَقِيْقَةٍ، وَكَمَالٍ (قَدْ قَدْمُ اللهِ عَلَمْ بِكَلَ شَيْءٍ عِلْمًا إِللْهِ عَلَى عَلْمَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلْمًا إِللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَمَ عَلَيْمُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢١ ـ ٢٢ ـ القَابِضُ البَاسِطُ: قَدْ يَحْسُنُ فِي مِثْلِ هٰذَيْنِ الاسْمَيْن أَنْ يُوصَلَ بِهِ لِيَكُوْنَ ذَلِكَ أَنْبَأَ عَنِ يُقْرَنَ أَحَدُهُمَا فِي الذِّكْرِ بالآخرِ، وَأَنْ يُوصَلَ بِهِ لِيَكُوْنَ ذَلِكَ أَنْبَأَ عَنِ القَدْرَةِ، وَأَدَلَّ عَلَى الحِكْمَةِ. كَقَوْلِهِ [تعالى](٤): (وَاللهُ يَقْبِضُ القَيْضُ مُفْرَدَةً وَيَبْسُطُ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ) [البقرة/٢٤٥]. وَإِذَا ذَكَرْتَ القَابِضَ مُفْرَدًا عَنِ البَاسِطِ كُنْتَ كَأَنَّكَ قَدْ قَصَرْتَ بِالصَّفَةِ (٥) عَلَى المَنْعِ والحِرْمَانِ، عَنِ البَاسِطِ كُنْتَ كَأَنَّكَ قَدْ قَصَرْتَ بِالصَّفَةِ (٥) عَلَى المَنْعِ والحِرْمَانِ،

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): (يتصرف).

<sup>(</sup>٣) في (م): «والطب».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): «الصفة» بدون حرف الجر.

وَإِذَا أَوْصَلْتَ أَحَدَهُمَا بِالآخِرِ فَقَدْ جَمَعْتَ [بَيْنَ الصَّفَتَيْن] (١) مُنْبِئًا عَنْ وَجُهِ الحِكْمَةِ فِيْهِمَا فَالقَابِضُ البَاسِطُ - هُوَ الَّذِي يُوسِّعُ الرِّزْقَ وَيُقَرِّهُ، وَيَشْبِضُهُ بِحِكْمَتِهِ عَلَى النَّظْرِ لِعَبْدِهِ وَيُقْبِضُهُ بِحِكْمَتِهِ عَلَى النَّظْرِ لِعَبْدِهِ كَقَوْلِهِ: (وَلَوْ بَسَطَ الله الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ يَقَوْلِهِ: (وَلَوْ بَسَطَ الله الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِعَدْرٍ مَا يَشَاءُ) [الشورى/٢٧] فَإِذَا زَادَهُ لَمْ يَزِدْهُ سَرَفًا وَخَرَقًا، وَإِذَا نَقَصَهُ لَمْ يَنْقُصْهُ عَدَمًا وَلَا بُخْلًا، وَقِيْلَ: القَابِضُ هُوَ الَّذِي يَقْبِضُ الأَرْوَاحَ بِالمَوْتِ الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى العِبَادِ.

٣٣ ـ ٢٤ ـ الخَافِضُ الرَّافِعُ: وَكَذَلِكَ القَوْلُ فِيْ هَذَيْنِ الاسْمَيْنَ يُسْتَحْسَنُ أَنْ يُوْصَلَ أَحَدُهُمَا فِي الذَّكْرِ بِالآخَرِ. فَالْحَافِضُ: هُوَ الَّذِي يَخْفِضُ الجَبَّارِيْنَ وَيُذِلُّ الفَرَاعِنَةَ الْمُتَكَبِّرِيْنَ. والرافع: [هو] (٢) الَّذِي رَفَع أَوْلِيَاءَهُ بِالطَّاعَةِ فَيُعْلِي مَرَاتِبَهُمْ، وَيَنْصُرُهُمْ عَلَى أَعْدَاثِهِ وَيَجْعَلُ الْعَاقِبَةَ لَهُمْ لاَ يَعْلُو إِلاَّ مَنْ رَفَعَهُ الله، وَلاَ يَتْضِعُ إِلاَّ مَنْ وَضَعَهُ وَخَفَضَهُ.

٢٥ - ٢٦ - المُعِزُّ: (٣) المُذَّلُ: و (٤) وَالقَوْلُ فِي «المُعِزُّ و(٤) المُذَّلِ» كَهُوَ فِيْ المُعَزَّمَ مِنْ ذِكْرِ القَابِضِ والبَاسِطِ. يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ الْعَزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ لَا مُذِلَّ لِمَنْ أَعَزَّ، وَلاَ مُعِزَّ لِمَنْ أَذَلَّهُ. كَقَوْلِهِ: (وَللهِ العِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ لَا مُذِلَّ لِمَنْ أَعَزَّ، وَلاَ مُعِزَّ لِمَنْ أَذَلَّهُ. كَقَوْلِهِ: (وَللهِ العِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ) [المنافقون / ٨]، وَقَالَ: (أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ العِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ) [المناء / ١٣٩]. أَعَزَّ بالطَّاعَةِ أَوْلِيَاءَهُ؛ فَأَظْهَرَهُمْ عَلَى اللهِ جَمْعَاً) [النساء / ١٣٩]. أَعَزَّ بالطَّاعَةِ أَوْلِيَاءَهُ؛ فَأَظْهَرَهُمْ عَلَى الْعَرَّةُ مِنْ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَرْقَ عِنْدَاهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَىٰ العَرْقَ عَلَىٰ العَرْقَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سقط ما بين المعقوفين من (م).

<sup>(</sup>۲) زیادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: «واويا.

<sup>(</sup>٤) سقطت الواو من (م) في الموطنين.

أَعْدَائِه (١) في الدُّنْيَا، وَأَحَلَّهُمْ دَارَ الكَرَامَةِ فِي العُقْبَى، وَأَذَلَّ أَهْلَ الكُفْرِ فِي الدُّنْيَا؛ بِأَنْ ضَرَبَهُمْ بالرِّقِّ وبالجِزْيَةِ والصَّغَارِ، وَفِي الآخِرَةِ بالعُقُوبَةِ والطَّغَارِ، وَفِي الآخِرَةِ بالعُقُوبَةِ والخُلُوْدِ فِي النَّارِ.

٧٧ ـ السَّمِيْعُ: بِمَعْنَى السَّامِعِ، إلَّا أَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الصَّفَةِ، وَبِنَاءُ فَعِيْلٍ: بِنَاءُ الْمُبَالَغَةِ. كَقَوْلِهُمْ: عَلِيْمٌ: مِنْ عَالِمْ، وَقَدِيْرٌ: مِنْ قَادِرٍ، وَهُوَ اللَّذِي يَسْمَعُ السِّرَ والنَّجْوَى. سَوَاءٌ عِنْدَهُ الجَهْرُ، والخُفُوتُ، والنَّطْقُ، والسُّكُوتُ، وَقَدْ يَكُونُ السَّمَاءُ بِمَعْنَى القَبُولِ وَالإِجَابَةِ.

[٢٩] كَقَوْلِ النَّبِيِّ - ﷺ - : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَوْلٍ لَا يُسْمَع»، أَيْ: مِن دُعَاءٍ لَا يُسْتَجَابُ، وَمِنْ هٰذَا قَوْلُ الْمُصَلِّي:

[٣٠] «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمَدَهُ» مَعْنَاهُ قَبِلَ الله حَمْدَ مَنْ حَمَدَهُ.

<sup>[</sup>٢٩] هذا طرف حديث رواه ابن حبان في صحيحه برقم ٢٤٤٠ موارد، والنسائي ٢٦٤/٨، والخطابي في غريب الحديث ٢٠١/١ من حديث أنس وانظر الكنز ٢٠١/٢.

<sup>[</sup>۳۰] أخرجه البخاري بشرح الفتح برقم ۲۹۰، ۷۲۲، ۷۳۲، ۷۳۰، ۷۳۰، ۲۳۰، ۲۹۰، وفیه: ۷۳۲، ۷۳۸، ۷۳۸، ۷۹۰، ۲۹۰، ۷۹۰، وفیه: «ربنا ولك الحمد حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیه» وبرقم ۳۲۰۳، ۳۲۲۸، ۲۲۲۸، ۲۲۸، ۲۹۸، ۲۹۸،

ومسلم صلاة برقم (۲۵)، (۲۸)، (۵۶)، (۲۲)، (۲۳)، (۷۱)، (۷۱)، (۷۷)، (۷۷)، (۷۷)، (۲۰۸)، (۱۹۸)، (۱۹۸)، (۲۰۸)، (۲۰۸)، وفيه: «اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعده». وكذلك روايته برقم (۲۰۳) وكتاب صلاة ــ

<sup>(</sup>١) في (م): وأعدائهم ي.

وأنشد أَبُو زَيْدٍ لِشُتَيْرِ بِنِ الْحَارِثِ الضَّبِّي:

دَعَـوْتُ اللهَ حَتَّى خِفْتُ أَلَّا يَكُونَ اللهُ يَسْمَعُ مَا أَقُوْلُ(١) أَى : لاَ يُجِيْبُ، وَلاَ يَقْبَلُ(٢).

٢٨ - البصير: هُوَ الْمُبْصِرُ. فَعِيْلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ. كَقَوْلِهُمْ،
 أَلِيْمٌ: بِمَعْنَى مُؤْلُم ، وكَقَوْلِ عَمْرِو بنِ مَعْدِ يْكَرِبَ:

أُمِنْ رَيْحَانَةَ الدَّاعِي السَّمِيْعُ (٣)

المسافرين برقم (۲۰۲)، (۲۰۳)، والنسائي (افتتاح) ۱۹۰/، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۷، ۱۹۹، ۱۹۸، ۲۰۲، ۲۰۱، وابن ماجه برقم (۲۲۸، ۵۷۵، ۱۰۲۱، ۸۷۸، ۸۷۸، ۱۲۳۸، ۱۲۳۸، ۱۲۳۸، ۱۲۳۸، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۳۹، ۱۲۳۹، ۱۲۳۹،

(۱) أنشده الطبري في تفسيره، ٥/٥-٥٢٨، وابن الجوزي في زاد المسير ١٤٤/١، والقرطبي ٣١/٢، وفي الخزانة ٣٦٣/٢، مطلع قصيدة من سبعة أبيات في الشاهد السادس والستين بعد الثلاثمائة منسوباً إلى شمير بن الحارث الضبي. وقال: شمير، بضم الشين المعجمة وفتح الميم وآخره راء مهملة، هكذا ضبطه أبو زيد. وقال الأخفش فيها كتبه عليه اللذي في حفظي سمير بالسين المهملة وكذا ضبطه الصاغاني في العباب بالمهملة وقال: هو شاعر جاهلي والله أعلم. اهد وفي نوادر أبي زيد ص ١٧٤ مع ستة أبيات أخرى. وفي أمالي المرتضى ١٧٣٠، وفي اللسان (سمع) ولم ينسبه. وأنشده الخطابي في غريب الحديث ٢٠٣١، والزغشري في الفائق ٢١٢/١ كها هنا، الخطابي في غريب الحديث العدن الخسني للزجاج ص ٤٢.

(٢) في (م): ولا يقبل ولا يجيب.

(٣) هذا صدر بيت، عجزه: يؤرقني وأصحابي هجوع

وهو مطلع الأصمعية رقم (٦١)، وأبياتها (٣٧) بيتاً لعمرو بن معـد يكرب الزبيدي، وفي الكـامل 1٧٢/1، وأمـالي ابن الشجري 1٤/1 و7٤/1، وتفسير الطبري 1٣/1، وتهذيب الأزهري 1٤/٤، والشريشي ٢٩٨/٢، =

يُرِيْدَ: المُسْمِعَ. وَيُقَالُ: البَصِيْرُ: العالِمُ بِخَفِيَّاتِ الْأَمُورِ.

٧٩ ـ الحَكُمُ: الحَكُمُ الحَاكِمُ، وَمِنْهُ اللَّالُ: «فِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكُمُ» (١). وَحَقِيْقَتُهُ: هُوَ الَّذِي سَلِمَ لَهُ الحُكُمُ، ورُدَّ إِلَيْهِ فِيْهِ (٢) الأَمْرُ. كَفَوْلِهِ [تعالى] (٣): (له الحُكُمُ وَإِلَيْهِ وَيْمَا كَانُوا تُرْجَعُونَ) [القصص/٨٨] وَقَوْلِهِ: (أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ) [الزمر/٤٤]. وَقِيْلَ: لِلْحَاكِم حَاكِمٌ ، لَمَنْعِهِ النَّاسَ عَنِ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ) [الزمر/٤٤]. وَقِيْلَ: لِلْحَاكِم حَاكِمٌ ، لَمَنْعِهِ النَّاسَ عَنِ الفَسَادِ: إِذَا التَّظَالُم ، وَرَدْعِهِ إِيَّاهُمْ. يُقَالُ: حَكَمْتُ الرَّجُلَ عَنِ الفَسَادِ: إِذَا مَنْعَتُهُ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ: أَحْكَمْتَهُ مِالأَلِفِ النَّسِو أَنْشَدَنِي أَبُو عُمَرَ قَالَ: مَنْهُ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ: أَحْكَمْتَهُ مِالأَلِفِ النَّسِدِ أَنْشَدَنِي أَبُو عُمَرَ قَالَ: الشَدِيْ أَبُو العَبَّاسِ لِجَرِيْرِ (٤):

أَبَنِي حَنِيْفَةَ أَحْكِمُوا سُفَهاءَكُمْ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ أَنْ أَغْضَبَا وَمِنْ هَذَا قِيْلَ: حَكَمَةُ اللَّجَامِ، وَذَلِكَ لِلَنْعِهَا الدَّابَّةَ مِنَ التَّمَرُّدِ والذَّهَابِ فِي غَيْر جِهَةِ (٥) القَصْدِ.

ي وسرح العيون ٢٧١، وأورده ابن فارس في الصاحبي ص ٢٠١، شاهداً على السميع بمعنى: مسمع، وضعهم فعيل بمعنى مفعل، وروح المعاني ١٥٠/١، والشطرة في غريب القرآن ص ١٧ وانظر تفسير أسهاء الله الحسنى ص ٤٣.

<sup>(</sup>١) المثل في: الفاخر ص ٧٦، والعسكري ١٠١/٢، والميداني ٧٢/٢، والمستقصى ١٨٣/٢، وأبي عبيد ص ٥٤، واللسان (حكم).

<sup>(</sup>٢) سقط دفيه، من (م).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٩٦/١ مع بيت آخر هو:

أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا (٥) في (م) لفظة غريبة لا تنسجم مع المعنى: تقرأ: (هيئة أو حمية)... ولا يساعد رسمها على قراءتها «جهة» وما هو مثبت من (ظ) سديد لا يحتاج إلى سواه.

٣٠ ـ العدل: هُوَ الَّذِي لاَ يَمْيلُ بِهِ (١) الْهَوَى فَيَجُورُ فِي الْحُكْمِ. وَأَصْلُهُ المَصْدَرُ. مِنْ قَوْلِكَ (٢): عَدَلَ، يَعْدِلُ، عَدْلاً، فَهُوَ عَادِلُ. أَقِيْمَ مَقَامَ الإسْم، وَحَقِيْقَتُهُ ذو العَسدُلِ. كَقَوْلِهِ ـ سُبْحَانَهُ (١) ـ : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق/٢] كَقَوْلِهِ ـ سُبْحَانَهُ الشَيْءَ أَعْدلُهُ عَدْلاً: إِذَا قَوْمْتَهُ. وَمِنْهُ الاعْتِدَالُ فِي وَيُقَالُ: عَدَلْتُ الشَيْءَ أَعْدلُهُ عَدْلاً: إِذَا قَوْمْتَهُ. وَمِنْهُ الاعْتِدَالُ فِي الْمُور، وَهُوَ الاَسْتِقَامَةُ فِيْها.

٣١ ـ اللَّطِيْفُ: هُوَ البَرُّ بِعِبَادِهِ، الَّذِي يَلْطُفُ هُمُّ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْسَبُونَ. لاَ يَعْلَمُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْسَبُونَ. لاَ يَعْلَمُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْسَبُونَ. كَقَوْلِهِ ـ [سبحانه] (٤) ـ : (الله لَطِيْفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وهُوَ القويُّ العَزِيْنِ) [الشورى/١٩]. وَحَكَى أَبُو عُمَرَ (٥) عَنْ أَبِي العَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِي (١) قَالَ: اللَّطِيْفُ، الَّذِي يُوصِلُ إِلَيْكَ أَرْبَكَ فِي عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِي (١) قَالَ: اللَّطِيْفُ، الَّذِي يُوصِلُ إِلَيْكَ أَرْبَكَ فِي رَفْقٍ، وَمِنْ هٰذَا قَوْلُهُمْ: لَطَفَ اللهُ لَكَ، أَيْ: أَوْصَلَ إِلَيْكَ مَا تُحبُ فِي رِفْقٍ، وَمِنْ هٰذَا قَوْلُهُمْ: لَطَفَ اللهُ لَكَ، أَيْ: أَوْصَلَ إِلَيْكَ مَا تُحبُ فِي رِفْقٍ، وَمِقْلُ إِللَّكِيْفِيَّةِ. وَقَدْ يَكُونُ فِي رَفْقٍ. وَمُعْنَى الطَّغِرِ فِي نُعُوتِ اللَّمْفُونِ ، وَيَكُونُ بِعَعْنَى الصَّغْرِ فِي نُعُوتِ اللَّهُ عَنْ اللَّعْبَ إِلَى السَّغْرِ فِي نُعُوتِ اللَّهُ عَنْ اللَّعْبَ اللَّهُ عَنْ اللَّعْبُ فِي الْكَيْفِيَّةِ. وَقَدْ يَكُونُ اللَّعْبُقِيَّةِ ، وَالْغُمُوضِ، وَيَكُونُ بِعَعْنَى الصَّغْرِ فِي نُعُوتِ اللَّعْبُسِمْ ، وَذَلِكَ عِمَّ لاَ يَلِيْقُ بِصِفَاتِ البَارِي \_ سُبْحَانَهُ \_ . . سُبْحَانَهُ \_ . .

<sup>(</sup>١) سقطت (به) من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): «قوله».

<sup>(</sup>٣) في (م): دعز وجل.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) هو الزاهد المعروف بغلاف ثعلب. وقد مرت ترجمته ص ٥٤ وأبو العباس هو ثعلب أحمد بن يجيى (٢٠٠ ـ ٢٩١ هـ).

<sup>(</sup>٦) ابن الأعرابي هو محمد بن زياد (١٥٠ ـ ٢٣١ هـ) راوبة ناسب، علاّمة باللغة من أهل الكوفة، له تصانيف كثيرة، منها النوادر. انظر الأعلام ٣٦٥/٦،

٣٧ - الخَبِيْرُ: هُوَ العَالِمُ بِكُنْهِ الشَّيْءِ. الْمُطْلِعُ عَلَى حَقِيْقَتِهِ (١). كَقَوْلِهِ [تَعَالَ]: (فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيْراً) [الفرقان/٥٩]. يُقَالُ فُلاَنُ بِهَذَا الأَمْرِ خَبِيْرً؛ وَلَهُ بِهِ خُبْرٌ، وَهُوَ أَخْبَرُ بِهِ مِنْ فُلاَنٍ؛ أَيْ: أَعْلَمُ. إِلَّا أَنْ الخُبْرَ فِي صِفَةِ المَحْلُوقِيْنَ إِنَّا يُسْتَعْمَلُ فِي نَوْعِ العِلْمِ الَّذِي أَنَّ الخُبْرَ فِي صِفَةِ المَحْلُوقِيْنَ إِنَّا يُسْتَعْمَلُ فِي نَوْعِ العِلْمِ الَّذِي أَنَّ الخُبْرَ فِي صِفَةِ المَحْلُوقِيْنَ إِنَّا يُسْتَعْمَلُ فِي نَوْعِ العِلْمِ النَّذِي يَدْخُلُهُ الإِخْتِهَادِ، دُوْنَ النَّوْعِ المَعْلُوم بِبَدَائِهِ (٢) العُقُولِ.

وَعِلْمُ اللهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ سَوَاءٌ فِيْهَا غَمضَ مِنَ الأَشْيَاءِ و [فيها] (٣) لَطُف، وَفِيهَا تَخْتَلِفُ مَدَارِكُ عُلُومِ لَطُف، وَفِيهَا تَخْتَلِفُ مَدَارِكُ عُلُومِ الأَدْمِيَّيْنَ اللَّذِيْنَ يَتَوَصَّلُونَ إِلَيْهَا بِمُقَدِّمَاتٍ مِنْ حِسٍّ، وَبِمُعَانَاةٍ مِنْ فَلَادَمِيَّيْنَ اللَّذِيْنَ يَتَوَصَّلُونَ إِلَيْهَا بِمُقَدِّمَاتٍ مِنْ حِسٍّ، وَبِمُعَانَاةٍ مِنْ فَظَرٍ، وَفِكْرٍ؛ وَلِذَلِكَ قِيْلَ لَهُمْ: لَيْسَ الخَبَرُ كَاللَّمَايَنَةِ، وَتَعَالَى الله عَنْ هَذِهِ الصَّفَاتِ عُلُواً كَبِيْراً.

٣٣ ـ الحليم: هُوَ ذُو الصَّفْحِ، والأَنَاةِ، الَّذِي لَا يَسْتَفِرُهُ غَضَبُ وَلَا يَسْتَفِرُهُ عَضَبُ وَلَا يَسْتَخِقُّ عَاصٍ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الصَّافِحُ مَعَ العَجْزِ اسْمَ الحِلْمِ؛ إِنَّمَا الْحَلِيْمُ هُوَ الصَّفُوحُ مَعَ الصَّافِحُ مَعَ العَجْزِ اسْمَ الحِلْمِ؛ إِنَّمَا الْحَلِيْمُ هُوَ الصَّفُوحُ مَعَ الصَّفَرَةِ. [و] (٥) الْتَأَنِّ الَّذِي لَا يَعْجَلُ بِالعُقُوبَةِ. وَقَدْ أَنْعَمَ بَعْضَ الشَّعْراءِ بَيَانَ هٰذَا المَعْنَى فِي قَوْلِهِ (١٠):

<sup>(</sup>١) في (م): «الحقيقة».

<sup>(</sup>٢) في (م): «ببداية» ولو لم ينضع النقطتين على الناء المربوطة كان مجكناً أن تقرأ كما في (ظ) المثبت.

<sup>(</sup>٣) (فيها) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) سقطت: (به من (م).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٦) البيتان في عيون الأخبار المجلد الأول الجزء ٣٨٧/٣، وديوان المعاني ١٣٤/١،

لَا يُدُدِكُ المَجْدَ أَقْوَامٌ وَإِنْ كَرَمُوا حَتَّى يَدِلُوا وَإِنْ عَزُوا لأَقْوَامِ وَيُسْتَموا فَتَرىٰ الأَلْوَانَ مُسْفِرةً لاَ صَفْحَ ذُلُ وَلَكِنْ صَفْحَ أَحْلَمِ

وَيُقَالُ: لَمْ يَصِفِ اللهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ بِصِفَةٍ أَعَزُّ مِنَ الجِلْمِ ، وَذَلِكَ حِيْنَ وَصَفَ إِسْمَاعِيْلَ بِهِ . وَيُقَالُ: إِنَّ أَحَدًا لَا مِنْ الجِلْمِ ، وَذَلِكَ حَتَى يَكُونَ مَوْصُوفَا بِالجِلْمِ ، وَذَلِكَ أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ ـ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ (۱) ـ دَعَا رَبَّهُ فَقَالَ: (رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّاجِيْنَ) [الصافات/ ١٠٠] فَأْجِيْبَ بِقَوْلِهِ: (فَبَشُرْنَاهُ بِغَلَام حَلِيْم) .[الصافات/ ١٠٠] فَأْجِيْبَ بِقَوْلِهِ: (فَبَشُرْنَاهُ بِغَلَام حَلِيْم) كَلْمُ حَلْم أَعْلَى مآئسر (۱) الصَّالَح \_ وَالله أَعْلَم \_ ويُقَالُ: حَلَم الرَّجُلُ يَعْلَم حُلْمًا، بضم اللَّام في المَاضِي والمُسْتَقْبَلِ، وحَلَم في النَّوم ، بِفَتْح اللَّام يعلم حُلْمًا، والحَاء في المَصْدَر مِنْه، مَضْمُومَتَانِ.

٣٤ ـ العَظِيْمُ: هُوَ ذُو العَظَمَةِ والجَلَالِ، وَمَعْنَى العِظَم فِي هَذَا مُنْصَرِفٌ إِلَى عِظَمِ الشَّأْنِ، وَجَلَالَةِ القَدْرِ دُوْنَ العِظَمِ النَّانِي هُوَ مِنْ

ي وفي العقد الفريد ٢/٠٢، وفي البيت الثاني اختلاف في الرواية عها هنا. والبيت الأول في المصادر السابقة برواية «لن يدرك» وهما في ذيل أمالي القالي ص ٤١، قال البكري في ذيل اللآليء ص ٢٢: «البيتان رواهما ثعلب في أماليه، قال: أنشدنا عبدالله بن شبيب قال: أنشدني ابن عائشة لأبي عبيدالله بن زياد الحارثي . . . . »؛ قلت: لم أجدهما في مجالسه.

<sup>(</sup>١) في (م): (عليه السلام).

<sup>(</sup>٢)في المغربية: «أماثر»، وفي اللسان (مار): «ماءره، مماءرة: فاخره، فعلى هذا؛ المآثر: المفاخر.

نُعُوتِ الْأَجْسَامِ لِلَا يُوجَدُ فِيْها مِنْ زِيَادَةِ الْأَجْزَاءِ وَيُقَالُ للرَّجُلِ السَيِّدِ: هُوَ عَظِيْمُ قَوْمِهِ.

وَقَالَ [الله] (١) - سُبْحَانَهُ - حِكَايَةٌ عَنِ الكُفَّارِ: (وَقَالُوْا: لَوْلَا نُزُّلَ هَذَا القُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَرْيَتَيْنَ عَظِيْمٍ) [الزخرف/٣١]. وَيُقَالُ: أَعْظَمْتُ الرَّجُلَ أَعْظِمُهُ (٢) إعْظَاماً: إِذَا جَلَلْتَهُ، وَأَكْبَرتَهُ. وَهُوَ أَعْلَى مِنْ قَوْلِكَ: عَظَمْتُهُ تَعْظِيْماً.

٣٥ ـ الغَفُورُ: هُو الَّذِي تَكْثُرُ مِنْهُ المَغْفِرةُ. وَبِنَاءُ فَعُولِ: بِنَاءُ الْمُبْهَهَا الْمُبَالَغَةِ فِي الكَثْرَةِ. كَقُولِكَ: صَبُورٌ، وَضَرُوبٌ، وَأَكُولٌ. وَمَا أَشْبَهَهَا مِنَ النَّعُوتِ. وَقَد تَقَدَّمَ الكَلَامُ فِي تَفْسِيْر: الغَفَّارِ، وَمَعْنَى اشْتِقَاقِهِ فِي اللَّغَةِ، وَسَبِيْلُ الإِسْمَيْن مِنْ أَسْهَاءِ الله ِ حِلِّ وعدِ (٣) ـ المذكوريْنِ عَلَى بِنَاءَيْنِ نَحْتَلِفَيْن ـ وَإِنْ كَانَ اشْتِقَاقُهُمَا مِنْ أَصْلِ وَاحِدٍ ـ أَن تطلب لكل واحد منها فائدة مُسْتَجَدَّةً، وَأَنْ لاَ يُحْمَلُا عَلَى التَّكْرَادِ. فَيَحْتَمِلُ ـ وَالله أَعْلَمُ ـ أَنْ يَكُونَ الغَفَّارُ، مَعْنَاهُ: السَّتَارُ لِذُنُوبِ عِبَادِهِ فِي الدُّنْوبِ عِبَادِهِ فِي الدُّنْوبِ عِبَادِهِ أَلْ لاَ يَحُونُ مَعْنَى الغَفُودِ: فِي الدُّنْيَا بِأَنْ لاَ يَهْتِكَهُمْ وَلاَ يُشِيْدَهَا عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُ مَعْنَى الغَفُودِ: فِي الدُّنْوبِ فِي الآخِرَةِ، والتَجَاوُذِ عَنِ العُقُوبَةِ فِيْها.

٣٦ - الشَّكُورُ: هُوَ الَّذِي يَشْكُرُ اليَسِيْرَ مِنَ الطَّاعَةِ فَيُثِيْبُ عَلَيْهِ الكَثِيْرَ مِنَ النَّعْمَةِ، فَيَرْضَى بِاليَسِيْرِ مِنَ النَّعْمَةِ، فَيَرْضَى بِاليَسِيْرِ مِن النَّعْمَةِ، فَيَرْضَى بِاليَسِيْرِ مِن الشَّكْدِ. كَقَوْلِهِ مُسُبْحَانَهُ -: (إنَّ رَبَّنَا لَغَفُورُ

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): وتعالى،

شَكُورٌ) [فاطر/٣٤]. وَمَعْنَى الشَّكْرِ اللَّضَافِ إِلَيْهِ: الرَّضَى بِيَسِيْرِ السَّاعَةِ مِنَ العَبْدِ وَالقَبُولُ لَهُ. وَإِعْظَامُ الثَّوَابِ عَلَيْهِ وَالله أَعْسَلَمُ وَقَدْ يَحْسَمِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى السَّنَاءِ عَسَلَى اللهِ عَلَيْ وَقَدْ يَحْسَمِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى السَّنَاءِ عَسَلَى اللهِ عَلَيْ وَقَدْ أَو اللهِ عَلَيْ وَالطَّاعَةِ. قَلَّتْ أَو اللهِ عَلَيْ وَالطَّاعَةِ. قَلَّتْ أَو كَثَرَتْ لِثَلَا يَسْتَقِلُوا القَلِيْلَ مِنَ الْعَمَلِ فَلا (٢) يَتُرُكُوا اليَسِيْرَ مِنْ جُعْلَتِهِ إِذَا أَعْوَزَهُمْ الكَثِيْرُ مِنْهُ.

٣٧ - العَلِيَّ : هُو العَالِي القَاهِرُ . فَعِيْلٌ بَعْنَى فَاعل ، كَالْقَدِيْرِ وَالْعَلِيْمِ وَالْعَالِم ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْعُلُوِّ الَّذِي هُو مَصْدَرُ : عَلَى الْعَلْو ، فَهُو عَالٍ . كَقُولِهِ : (الرَّمْنُ عَلَى العَرْشِ عَالَى ، يَعْلُو ، فَهُو عَالٍ . كَقُولِهِ : (الرَّمْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى) [طه/٥] . وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ عَلَاهِ المَجْدِ والشَّرَفِ . يُقَالُ مِنْ عَلَاهِ المَجْدِ والشَّرَفِ . يُقَالُ مِنْ عَلَا وجلٌ أَنْ تَلْحَقَهُ صِفَاتُ الْخَلْقِ (٣) ، أَوْ تُكَيِّفَهُ أَوْهَامُهُمْ (٤) .

٣٨ ـ الكَبِيْرُ: هُوَ المَوْصُوفُ بِالجَلَالِ، وَكِبَرِ الشَّأْنِ، فَصَغُرَ دُوْنَ جَلَالِهِ كُلُّ كَبِيْر. وَيُقَالُ: هُوَ الَّذِي كَبُر عَنْ شَبَهِ المَخْلُوقِيْنَ. وَقَدْ يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ المُصَلِّي (اللهُ أَكْبَرُ) مِنْ هَذَا كَأَنَّه يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا كَأَنَّه يَقُولُ: اللهَ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. وَقُدِّمَ هَذَا القَوْلُ أَمَامَ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ تَنْبِيْهَا

<sup>(</sup>١) (جل وعز، ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «المخلوقين».

<sup>(</sup>٤) قال الزجاج في تفسير الأسهاء ص ٤٨: «فالله ـ تعالى ـ عالٍ على خلقه، وهو علنيً عليهم بقدرته، ولا يجب أن يذهب بالعلو ارتفاع مكان. إذ قد بينا أن ذلك لا يجوز في صفاته ـ تقدست ـ ولا يجوز أن يكون على أن يتصور بذهن، أو يتجلى لطرف، تعالى عن ذلك علوًا كبيراً».

لِلمُصَلِّي. كِيْ يُخْطِرَهُ بِبَالِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلاةِ فَلاَ يَشْغَلُ خَاطِرَهُ بِغَيْرِهِ، وَلاَ يُعَلَّمُ أَنَّهُ أَكْبَرُ يِمًا يَغْيْرِهِ، وَلاَ يُعَلِّمُ أَنَّهُ أَكْبَرُ يِمًا يَشْتَغِلُ بِهِ. وَكَانَ أَبُو العَبَّاسِ، مُحَمَّدُ بنُ يَزِيْدِ النَّحوِيُّ (٢) لاَ يَرْتَضِي مَشْتَغِلُ بِهِ. وَكَانَ أَبُو العَبَّاسِ، مُحَمَّدُ بنُ يَزِيْدِ النَّحوِيُّ (٢) لاَ يَرْتَضِي هَذَا القَوْلَ. ويَقُولُ: «لَيْسَ يَقَعُ هَذَا عَلَى مَحْضِ الرُّوْيَةِ لأَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى/١١] وَمِثْلُ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِي وَتَعَالَى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى/١١] وَمِثْلُ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِي الشَّيْئِينِ يَكُونَانِ مِنْ جِنْس [واحد] (٣). فَيُقَالُ: هَذَا أَكْبَرُ مِنْ هَذَا: الله (٥) إِذَا شَارَكَهُ فِي بَابٍ» (١٠)، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الله أَكْبَرُ مَعْنَاهُ: الله (٥) كَبِيرٌ. وَأَنْشَدَ لِلفَرَزُّدَةِ (٢):

إِنَّ الْهَ فِي سَمَكَ السَّهَاءَ بَنَى لَنَا بَالْمُ الْمُعَا وَأَطْوَلُ وَأَطْوَلُ وَأَطْوَلُ

[أي: عزيزة طَويلة](Y).

٣٩ ـ الحَفِيظُ: هُوَ الحَافِظُ. فَعِيْلٌ بِمَعْنَى: فَاعِل. كَالقَدِيْرِ وَالعَلِيْمِ . يَحْفَظُ السَمَوَاتِ والأَرْضَ وَمَا فِيْهِمَا؛ لِتَبْقَى مُدَّةَ بَقَائِهَا؛ فَلا تَدُوُّلُ وَلا يَوُّوُدُهُ وَلَا يَوُّوُدُهُ وَجَلٌ (٨) ـ : (وَلا يَوُّوُدُهُ

<sup>(</sup>١) في (م): وإذه.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يزيد النحوي: هو المبرد، أبو العباس، صاحب «الكامل» و«المقتضب» وإمام العربية ببغداد في زمنه (٢١٠ ـ ٢٨٦ هـ) الأعلام ١٥/٨.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) انظر كامل المبرد ص ٦٩٦ • ٦٩٧.

<sup>(</sup>٥) لفظ الجلالة ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٧١٤/٢ مطلع قصيدة، والبيت في الكامل ص ٦٩٧.

<sup>(</sup>٧) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/١٢١، وما بين معقوفين زيادة منه على الأصل.

<sup>(</sup>A) في (م): «تعالى».

حِفْظُهُمَا) [البقرة/٢٥٥]. وَقَالَ: (وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ) [الصافات/٧] أَيْ: حَفِظْنَاهَا حِفْظًا. والله أَعْلَمُ.

وَهُو الَّذِي يَحْفَظُ عَبْدَهُ مِنَ الْهَالِكِ(') والْمَعَاطِب، وَيَقِيْهِ مَصَارِعَ السَّوءِ. كَقَوْلِهِ لِسَبْحَانَهُ لَ : (لَهُ مُعَقَّبَاتُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ) [الرعد/11] أَيْ: بِأَمْرِهِ ('' وَيَحْفَظُ عَلَى خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ) [الرعد/11] أَيْ: بِأَمْرِهِ ('') وَيَحْفَظُ عَلَى الخَلْقِ أَعْمَالَهُمْ، وَيَعْلَمُ نِيَّاتِهِمْ وَمَا تُكِنُّ الْخَلْقِ أَعْمَالَهُمْ، وَيَعْلَمُ نِيَّاتِهِمْ وَمَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، وَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةً، وَيَعْفَظُ وَلَكُمْ مُواتَعَةِ الذَّنُوبِ، وَيَعْرَسُهُمْ عَنْ مُكَايَدةٍ ('') أَوْلِيَاءَهُ، وَيَعْرَسُهُمْ عَنْ مُكَايَدةٍ ('') الشَّيْطَانِ، لِيَسْلَمُوا مِنْ شَرِّهِ، وَفِتْتِهِ.

٤٠ - المُقِيْتُ: هُوَ المُقْتَدِرُ. رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ [رَضِيَ الله عَنْهُ] (٥٠ ـ فِي قَوْلِهِ: (وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتاً) [النساء/٨٥]
 قَالَ: مُقْتَدِراً. وَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

وَذِيْ ضِغْنِ كَفَفْتُ النَّفْسَ عَنْهُ وَكُنْتُ عَلَى مَسَاءَتِهِ مُقِيْتَا(٢)؟

<sup>(</sup>١) في (م): «الهلاك».

<sup>(</sup>۲) في (م): «بأمر الله».

<sup>(</sup>٣) في (م): دفلاء.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ظ): «مكابد» وفي (م): «مكايد» بدون التاء.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين في (م).

<sup>(</sup>٦) قال السيوطي \_ رحمه الله \_ في الدر المنثور ١٨٧/٢: وأخرج أبو بكر بن الأنباري في الوقف والابتداء، والطبراني في الكبير، والطستيّ في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: ومقيتاً» قال: قادراً مقتدراً. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول أحيحة بن الأنصاري؟!=

وَالْمَقِيْتُ أَيْضًا: مُعْطِي القُوْتِ. قَالَ الفَرَّاءُ: يُقَالُ: قَالَهُ، وَأَقَاتَه بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

٤١ - الحَسِيْبُ: هُـوَ الْكَافِيُّ. فَعِيْلُ بِعْنَى: مُفْعِلٍ، كَقَوْلِكَ (١): أَلِيْمٌ بِمَعْنَى مُؤْلِم . تَقُولُ الْعَرَبُ: نَزَلْتُ بِفُلَانٍ فَأَكْرَمَنِي وَأَحْسَبَنِي، أَيْ: أَعْطَانِي مَا كَفَانِي حَتَّى قُلْتُ: حَسْبِي. وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ (١):

وَنُهُ فِي وَلِيْدَ الْحَيِّ إِنْ كَانَ جَائِعًا وَنُحْسِبُهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِجَائِعِ

وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِي قَالَ: حَدَّثَنَا: العَبَّاسُ الدُّوْدِي عَنْ يَعْنَى بِنِ مَعِيْن قَالَ: قَالَ [شَعْبَة](٣): سَمِعْتُ سِمَاكَ بَن حَرْبٍ يَقُولُ

وانشد البيت. ولكن الطبري في تفسيره ج ١٨٨/ نسبه للزبير بن عبد الطلب، ونسبه البحتري في حماسته ص ٢٧٢ لعمرو بن قيس، ولكن رويه بالراء أي: «قديراً». بدل: «مقيتاً».

<sup>(</sup>١) في (م): «كقولهم».

<sup>(</sup>٢) البيت مع آخر قبله:

أكلنا الشوى حتى إذا لم نجد شوى أشرنا إلى خيراتها بالأصابع في السمط ص ٨٥٥، وذيله ص ٦٨ منسوبان إلى أبي يسزيد العقيلي، ونسبه في اللسان مادة (حسب)، و(دوا) إلى امرأة من قشير. وفي الأساس (قفو) بدون نسبة. وإصلاح المنطق ص ٢٦٣، والعقد الفريد مراع. وفي غريب القرآن ص ١٧، ٥١٥، أي: نعطيه ما يكفيه حتى يقول: حسبى. وانظر أسهاء الله الحسنى للزجاج ص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

في كَلَام لَهُ: «مَا أَحْسَبُوا ضَيْفَهُمْ) (١). أَيْ: مَا أَكْرَمُوهُ. قُلْتُ (١): وَهَـذَا رَاجِعُ إِلَى المَعْنَى الأَوْلِ لأَنَّهُمْ إِذَا كَفَوْهُ المُؤُونَةَ وَأَحْسَبُوا الْقِيَامَ - عَافَهُ (١) - ، فَقَدْ أَكْرَمُوهُ. وَالْحَسِيْبُ أَيْضًا بِمَعْنَى المُحَاسِبِ (١) كَفَوْهُم: وَزِيْر، وَنَدِيْمٌ: بِمَعْنَى مُوازِرٍ وَمُنَادِم. وَمِنْهُ قَـوْلُ اللهِ (٥) - سُبْحَانَهُ - : (كَفَى بِنَفْسِكَ النَّوْمَ عَلَيْكَ اللهِ (٥) - سُبْحَانَهُ - : (كَفَى بِنَفْسِكَ النَّوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ) [الإسراء / ١٤] أَيْ: مُحَاسِبًا - والله أَعْلَمُ - .

٤٢ - الجَلِيْلُ: هُوَ مِنَ الجَلَالِ، والعَظَمَةِ. وَمَعْنَاهُ: مُنْصَرِفُ إلى جَلَالِ القُدْرَةِ وَعِظَمِ (٦) الشَّأْنِ فَهُوَ الجَلِيْلُ الَّذِي يَصْغُرُ دُوْنَهُ كُلُّ جَلِيْلٍ، وَيَتَّضِعُ مَعَهُ كُلُّ رَفِيْعٍ.

٤٣ ـ الكَرِيْمُ: قَاْلَ بَعْضُ أَهْلُ اللَّغَةِ: الكَرِيْمُ. الكَثِيْرُ الخَيْر. والعَربُ تُسَمِّي الشَّيْءَ النَّافِعَ الَّذِي يَدُوْمُ نَفْعُهُ ويَسْهُلُ تَنَاوُلُهُ: والعَربُ تُسَمِّي الشَّيْءَ النَّافَةِ الحُوار (^): كريمة، وذَلِكَ لِغَزَارَةِ لَبَنِهَا، وَكُرِيْمَا (٧). وَلِذَلِكَ قِيْلَ لِلنَّاقَةِ الحُوار (^): كريمة، وذَلِكَ لِغَزَارَةِ لَبَنِهَا،

وحديث سماك في النهاية لابن الأثير ٣٨٢/١، وفي اللسان ٣١٩/١ (حسب) برواية: «ما حسَّبوا ضيفهم» أي: ما أكرموه، وفي النهاية: أحسبته وحسَّبته بالتشديد أعطيته ما يرضيه حتى يقول: حسبي. وهذه الرواية تنسجم مع حاشية (ظ) التي صوبت اللفظة بـ «حسبوا».

<sup>(</sup>١) على حاشية (ظ): «حسبوا».

<sup>(</sup>٢) في (م): وقال أبو سليمان رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) كلمة: (عافه ليست في (م) وعبارة (م): (وأحسنوا القيام».

<sup>(</sup>٤) في (م): «الحاسب».

<sup>(</sup>٥) في (م): «قوله».

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿عظيم».

<sup>(</sup>٧) في (م): «كرماً».

<sup>(</sup>٨) في (م): «الحوارة).

وَكَثْرَةِ دَرُهَا. وَلِلنَّخْلَةِ الَّتِي لَا يُخْلِفُ خَمْلُهَا، وَكَانَتْ مَعَ ذَلِكَ غَيْرَ مُرْقِلَةٍ يَصْعُبُ الرُّقَى فِيْهَا: هَذِهِ نَخْلَةٌ كَرِيْمَةٌ. وَقِيْلَ لِشَجَرةِ العِنَبِ: كَرْمَةٌ، بِمَعْنَى: كَرِيْمَة. وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ خَيْرِها وَقُرْبِ جَنَاهَا. وَقَدْ يُسَمَّى الشَّيْءُ الَّذِي لَهُ قَدْرُ وَخَطَرُ: كَرِيْمَا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - سُبْحَانَهُ - في قِصَّةِ الشَّيْءُ الَّذِي لَهُ قَدْرُ وَخَطَرُ: كَرِيْماً، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - سُبْحَانَهُ - في قِصَّةِ سُلَيْمَانَ [عليه السلام](١) وَبَلْقِيْسَ: (إِنِّي أَلْقِيَ إِلَيِّ كِتَابُ كَيَابُ كَلَيْمَانَ [عليه السلام](١) وَبَلْقِيْسَ: (إِنِّي أَلْقِيَ إِلَيْ كَتَابُ كَتَابُ كَلَيْمُ وَقِيْلَ لَا لَهُ وَصَفَتْهُ بِذَلِكَ؛ لأَنَّهُ كَانَ خَتُوماً. وَقِيْلَ كَانَ حَسَنَ الْخَطَّ، وَقِيْلَ لأَنْها وَجَدَتْ فِيْهِ كَلاَماً حَسَنًا. وَقَالَ بَعْضُ الأَعْرَابِ، وَبَاعَ نَاقَةً لَهُ:

وَقَدْ تَدُنِعُ الْحَاجَاتُ يَا أُمَّ مَالِكٍ كَرَائِمَ مِنْ رَبِّ بِهِنَّ ضَنِيْنُ

وِمِنْ كَرَمِ اللهِ - سُبْحَانَهُ - [أَنْ يَبْدأُ بِالنَّعْمَةِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقٍ، وَيَغْفُو<sup>(۱۲)</sup> بِالإِحْسَانِ مِنْ غَيْرِ استِثابةٍ، وَيَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَعْفُو<sup>(۱۲)</sup> عَنِ اللَّسِيءِ، وَيَقُولُ الدَّاعِي فِي دُعَاثِهِ. يَا كَرِيمَ العَفْوِ، فَقِيْلَ: إِنَّ عَنِ اللَّسِيَّةِ، عَاهَا عَنْهُ وَكَتَبَ لَهُ مَكَانَهَا حَسْنَةً.

٤٤ - الرقيب: قَالَ الزَّجَّاجُ (٤): الرَّقِيْبُ، الحَافِظُ الَّذِي لَا يَغِيْبُ عَنْهُ شَيْءً، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ - سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى (٥) - : (مَا يَلْفِظُ

<sup>(</sup>١) زيادة من (م) وسقط منها كلمة: ﴿بلقيس﴾.

<sup>(</sup>٢) في (م): «أنه يبتدىء.... من غير استحقاق ويبرع....

<sup>(</sup>٣) في (م): «ويغفر».

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الأسهاء له ص ٥١ بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٥) في (م): (ومنه قوله سبحانه).

مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ) [ق/١٨]. قَالَ الشَّيْخُ(١) أَبُـو سُلَيْمَانَ، وَهُوَ فِي نُعُوتِ الآدَمِيِّيْنَ، الْمُوكَّلُ بِحِفْظِ الشَّيْءِ، والْمَتَرَصِّدُ لَهُ، الْمُتَحَرِّزُ عَنِ الغَفْلَةِ فِيْهِ، يُقَالُ مِنْهُ: رَقَبْتُ الشَّيْءَ أَرْقُبُهُ رِقْبَةً.

٥٤ - المُحِيْبُ (٢): هُو الَّذِي يُجِيْبُ المُضطَّرَ إِذَا دَعَاهُ، وَيُغِيْثُ المُلْهُوفَ إِذَا نَادَاهُ. فَقَالَ: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) [غافر/٢٠]، [و] (٣) قَالَ: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِي فَإِنِي قَرِيْبُ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي) [البقرة/١٨٦] ويُقَالُ: أَجَابَ وَاسْتَجابَ بِمَعْنى وَاحِدٍ.

٤٦ - الواسع: الواسع [هو](٤) الغَنيُّ الَّذي وَسِعَ غِنَاهُ مَفَاقِرَ عِبَادِهِ وَوَسِعَ غِنَاهُ مَفَاقِرَ عِبَادِهِ وَوَسِعَ رِزْقُهُ جَمِيْعَ خَلْقِهِ. والسَّعَةُ في كَلَامِ العَرَبِ: الغِنَى. وَيُقَالُ: الله يُعْطِي عَنْ سَعَة، أَيْ: عَنْ غِنَى، وَمِنْ هَذَا قَـوْلُ الشَّاعِرِ:
 الشَّاعِر:

رَعَاك ضَمَانُ الله يَا أُمَّ مَالِكِ وَللهُ عن يُشْقِيْكِ أُغْنَى وَأَوْسَعُ<sup>(0)</sup>

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة الشيخ من (م).

<sup>(</sup>٢) من هنا تبدأ النسخة التيمورية. وجاء في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم قرأت على الشيخ أبي مسلم عمر بن علي الليثي، أخبركم الشيخ العالم أحمد القاسم بن عبد الوهاب بن محمد بن محمد بن عيسى بن الخطاب بقراءتك عليه قال: أخبرنا الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي قال في تفسير المجيب:....

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من (ظ).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) البيت في أسهاء الله الحسنى للزجاج ص٥٦. ومع آخر بعده:

٤٧ ـ الحكيم: هُوَ المُحْكِمُ لِخَلْقِ الأَشْيَاءِ. صُرِفَ عَنْ مُفْعِل إِلَى فَعِيْل، كَقَوْلِهم: أَلِيْمٌ بِمَعْنَى: مُؤْلم، وَسَمِيْعٌ بِمَعْنَى: مُسْمِع، كَقَوْلِهِ - جَلَّ وَعَزَّ ـ : (آلر، تِلْكَ آيَاتُ الكِتَابِ الحَكِيْمِ) [يونس/١] وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: (كِتَابُ أَحْكِمَتْ آيَاتُهُ) [هود/١]. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَرَادَ بِالْحَكِيْمِ هُنَا الَّذِي أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ، صُوفِ عن مُفْعَل إِلَى فَعِيْلٍ. وَمَعْنَى الإِحْكَامِ لِخَلْقِ الأَشْيَاءِ، إِنَّمَا يَنْصَرفُ إِلَى إِتْقَانِ التَّدْبِيْرِ فِيُّهَا، وَحُسْنِ التَّقْدِيْرِ لَهَا. إِذْ لَيْسَ كُلُّ الْخَلِيْقَةِ مَوْصُوْفًا بِوَثَاقَةِ البِنْيَةِ، وَشِدَّةِ الْأُسْرِ كَالبَقَّةِ، والنَّمْلَةِ، وَمَا أَشْبَهْهَا مِنْ ضِعَافِ الْحَلْقِ، إِلَّا أَنَّ التَّدْبِيْرَ فِيْهُمَا، والدِّلاَلَةَ بِهَا عَلَى كَوْنِ الصَّانِعِ وإثْبَاتِهِ، لَيْسَ بِدُوْنِ الدِّلاَلَةِ عَلَيْهِ بِخَلْقِ السَّمَواتِ والأرْض وَالْجِبَالِ وَسَائِر مَعَاظِم الْخَلِيْقَةِ، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي قَوْلِهِ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ : (الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) [السجدة/٧] لَّمْ تَقَع (١) الإشارَةُ بِهِ إِلَى الْحُسْنِ الرَّائِقِ فِي النَّظَرِ، فَإِنَّ هَذَا المَّعْنَى مَعْدُومٌ فِي القِرْدِ، والخِنْزِيْرِ، والدُّبِّ، وَأَشْكَالِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا يَنْصَرِفُ الْمَعْنَى فِيْهِ

<sup>&</sup>quot; يذكرنيك الخير والشر والذي أخاف وأرجو والذي أتوقع في الجماسة بشرح المرزوقي ١٣١٦/٣، والتبريزي ٣/ ٢٧٠، وفي البيان والتبيين ٣/ ٣٣٠، والحيوان ١٤٨/٧، نسبها لأعرابي من هذيل. ولم أجدهما في أشعارهم والبيت الشاهد يروى: يسقيك، من السقيا. ويشقيك: من الشقاء وجاء الرواية في المرزوقي بالفاء من الشفاء وأظنها تصحيف لأن التبريزي نقله عنه بالسين المهملة. ويروى أيضاً: «أن، وعن يشقيك» وإبدال الهمزة عيناً لغة معروفة لبني تميم، وتسمى هذه اللغة: عنعنة تميم. قال ذو الرمة: أعن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم انظر ديوانه ١/ ٣٧١، والبيت مطلع قصيدة طويلة أبياتها (٨٤) بيتاً.

إِلَى حُسْنِ التَّدْبِيْرِ فِي (١) إِنْشَاءِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ عَلَى مَا أَحَبُ أَنْ يُنْشِئَهُ عَلَيْهَا. كَقَوْلِهِ يُنْشِئَهُ عَلَيْهَا. كَقَوْلِهِ يَنْشِئَهُ عَلَيْهَا. كَقَوْلِهِ [تعالى] (٢): (وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا) [الفرقان/٢].

٤٨ - المودُودُ: هُو اسْمُ مَأْخُودُ مِنَ الوَدُ وَفِيْهِ وَجُهَانِ، أَخَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ فَعُولًا فِي عَلَ مَفْعُولٍ. كَمَا قِيْلَ: رَجُلُ (٢) هَيُوبُ بِمَعْنَى: مَهِيْب، وَفَرَسَ رَكُوبُ بِمَعْنَى: مَرْكُوب والله (٤) مَبْحَانَهُ مَوْدُودُ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ لِمَا يَتَعَرَّفُونَهُ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وَكُثُرَةِ مَبْحَانَهُ مَوْدُودُ بِمَعْنَى: الوادّ، عَوَاثِلِهِ عِنْدَهُم، والوَجْهُ الآخَرُ: أَنْ يَكُونَ الوَدُودُ بِمَعْنَى: الوادّ، أَيْ: أَنَّهُ يَودُ عِبَادَهُ الصَّالِحِيْنَ بِمَعْنَى أَنْ يَرْضَى عَنْهُم وَيَتَقَبَّلَ أَيْنَ: أَنَّهُ يَودُ عِبَادَهُ الصَّالِحِيْنَ بِمَعْنَى أَنْ يَرْضَى عَنْهُم وَيَتَقَبَّلَ أَيْنَ يَرْضَى عَنْهُم وَيَتَقَبَّلَ أَيْنَ يَرْضَى عَنْهُم وَيَتَقَبَّلَ أَيْنَ اللّهُ فِي أَنْ يُسُودُ مَعْنَاهُ أَنْ يُسودُدُهُم إِلَى خَلْقِهِ الْحَالِقِ مَيْعَلَى الْمُنْ يُودُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ كَتَوْلِهِ حَلَّهِ وَقَلْهُ وَعَزُ (٥) .. : (إِنَّ اللّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ كَتَوْلِهِ حَلَّ وَعَزُ (٥) .. : (إِنَّ اللّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ كَتَوْلِهِ حَبُلُ وَعَزُ وَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللّهُ فِي وَمَنْ وَدًا إِلَى اللّهُ فِي وَالْمَ الْمُعْنَ وُدًا ) [مريم / ٩٦].

<sup>(</sup>١) في (ت): ومن بدل دفي،

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ت) وفي (م): وجلُّ وعزُّه.

<sup>(</sup>٣) سقطت كلمة (رجل، من (ت).

<sup>(</sup>٤) في (م): دفائله.

<sup>(</sup>a) في (م): دجل وعلاء.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م).

والعَفَارُ) (١) أَيْ: اسْتَكُسْرَا مِنهَا. وَقِيْلَ (٢) فِي تَفْسِيْر قَوْلِهِ .. [جلّ وعزّ] (٣) .. : (قَ، وَالقُرْآنِ المَجِيْدِ) [قَ/١] إِنَّ مَعْنَاهُ: الكَرِيْمُ، وَقِيْلَ: الشَّرِيْفُ.

٥٠ - البَاعِثُ: هُوَ الَّـذِيْ يَبْعَثُ الْخَلْقَ بَعْدَ المَوْتِ، أَيْ: يُعْيِيهِم فَيَحْشُرُهُمْ لِلْحِسَابِ لِيَجْزِيَ (٤) الَّذِيْنَ أَسَـاؤُوا بِمَا عَمِلُوا، وَيَعْنِهُم اللَّحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. وَيُقَالُ: هُوَ الَّذِيْ يَبْعَثُ عِبَادَهُ عِنْدَ السَّفْطَةِ وَيَنْعَشُهُمْ بَعْدَ الصَّرْعَةِ.

١٥ - الشَّهِيْدُ: هُوَ الَّذِيْ لاَ يَغِيْبُ عَنْهُ شَيْءً. يُقَالُ: شَاهِدٌ وَمَهِيْدٌ كَعَالِم ، وَعَلِيْم . أَيْ: كَأَنَّهُ الحَاضِرُ الشَّاهِدُ الَّذِي لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءً. . وَقَدْ قَالً - سُبْحَانَهُ (٥) - : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

<sup>(</sup>١) المثل في غريب الحديث للخطابي ١٤٧/٢، وجمهرة الأمثال ٢٠٢، والتلخيص ١٨٢/١، وكما المثال الأمثال الأبي عبيد ص ٣٦١، وفصل المقال ص ٢٠٢، ومجمع الأمثال ٢٠٤/١، والمستقصى ١٨٣/١، وفي اللسان (مرخ ـ عفر)، قال الأزهري: وقد رأيتها في البادية، والعرب تضرب بها المثل في الشرف العالي. اهد منه. قال الزخشري في المستقصى: هما شجرتان من أسرع الشجر خروج نار. وفي الميداني استمجد المرخ والعفار، أي: استكثرا وأخذا من النار ما هو حسبها، شُبّها بمن يكثر العطاء طلباً للمجد. قال أبو زياد: ليس في الشجر كله أورى زناداً من المرخ، قال: وربما كان المرخ مجتمعاً ملتفاً، وهبت الريح فحك بعضه بعضاً فأورى فاحترق الوادي كله. . . . . والزند الأعلى يكون من العفار، والأسفل من المرخ. انظر تفسير الأسهاء للزجاج ص ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سقطت كلمة: «قيل، من (ت).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (فيجزي).

<sup>(</sup>٥) في (م): وتعالى.

فَلْيَصُمْهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٧٥ - الحَقُّ: هُو الْمُتَحَقِّقُ كَوْنُهُ وَوُجُوْدُهُ وكُلُّ شَيْءٍ صَحَّ وُجُودُهُ وكُلُّ شَيْءٍ صَحَّ وُجُودُهُ وكُونُهُ فَهُو حَقَّ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ - سُبْحَانَهُ (١ مَنْ الْحَاقِنَةُ حَقَّا لاَ شَكُ فِي الْحَاقَةُ) [الحاقة / ١ - ٢] مَعْنَاهُ: - والله أعلم - الكَائِنَةُ حَقَّا لاَ شَكُ فِي كَوْنِهَا، وَلاَ مَدْفَعَ لِوُقُوعِهَا، وَيُقَالُ: الجَنَّةُ حَقَّ والنَّارُ حَقَّ والسَّاعَةُ حَقَّ والنَّارُ حَقَّ والسَّاعَةُ حَقَّ والنَّارُ حَقَّ والسَّاعَةُ حَقَّ والنَّارُ حَقَّ والسَّاعَةُ حَقَّ الشَّجَاعِ، وَلَا مَدُّفَعَ الرَّهُ مِلْ مَا اللَّهُ مَا عَالَةً وَالعَرَبُ تَقُولُ: [إن] (١) فَلَانَا الرَّجُلُ حَقَّ السَّجَاعِ مَقَ الشَّجَاعِ، وحاقً الشَّجَاعِ، وحاقً الشَّجَاعِ، وَقَدْ الشَّجَاعِ، وَقَدْ الشَّجَاعِ، وَقَدْ الشَّجَاعِ، وَقَدْ الشَّجَاعِ، وَقَدْ الْمُنْ مَا يَعْمَلُ الوَاجِبِ؛ كَقُولِ أَيْ يُحَمَّدٍ الأَنْصَارِي: ﴿ إِنَّ الْوَاجِبِ؛ كَقُولِ أَيْ يُحَمَّدٍ الأَنْصَارِي: ﴿ وَلَا الْوَاجِبِ؛ كَقُولِ أَيْ يُحَمَّدٍ الأَنْصَارِي: ﴿ إِنَّ الْوَاجِبِ؛ كَقُولِ أَيْ يَحَمَّدٍ الأَنْصَارِي: ﴿ إِنَّ الْوَاجِبِ؛ كَقُولِ أَيْ يَكُولُ الْمَامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْوَاجِبِ؛ كَقُولِ أَيْ عَمَّدٍ الْأَنْصَارِي: ﴿ وَالْمَامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْوَاجِبُ وَالْمَامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْوَاجِبُ وَالْمَامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُؤْمِلِ أَيْ الْمَامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدِ الْمُؤْمِلُ أَلَا السَّوْمِ الْمَامِتِ الْمُؤْمِ الْمَامِتِ الْمَامِتِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ أَيْ وَالْمُ الْمُولِ اللْمَامِتِ الْمَامِنِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ اللْمَامِتِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَمِّدِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ السَّوْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُولُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ال

<sup>(</sup>١) زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (م): «لينتصفه».

<sup>(</sup>٣) في (ت): وتعالى.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(°)</sup> الحديث في أبي داود ١٢٩/٢، قال الحافظ المزي في تهديب الكمال ١٦٤٤/٣ - من مصورة دار المأمون للتراث -: أبو عمد الأنصاري المذكور في حديث المخدجي عن عبادة بن الصامت في حديث الوتر: اسمه مسعود بن زيد بن سبيع من بني النجار، قاله أبو سليمان الخطابي. وقيل اسمه قيس بن =

يُرِيْدُ(١): أَنَّ الوِّتْرَ وَاجِبٌ، وَلَيْسَ هَذَا مِن الْأَوْلَ فِي شَيْءٍ.

٥٣ ـ الوَكِيْلُ: قَالَ الفَرَّاءُ: الوَكِيْلُ: الكَافِي، وَيُقَالُ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ الكَفِيْلُ (٢) بِأَرْزَاقِ العِبَادِ، والقَائِمُ عَلَيْهِم بِمَصَالِحِهِمْ، وَحَقِيْقَتُهُ أَنَّهُ النَّهِ يَسْتَقِلُ بِالأَمْرِ المَوْكُولِ إِلَيْهِ وَمِنْ هَذَا قَوْلُ المُسْلِمِيْنَ: (حَسْبُنَا اللَّهِ وَبِعْمَ الوَكِيْلُ إِلَيْهِ وَمِنْ هَذَا قَوْلُ المُسْلِمِيْنَ: (حَسْبُنَا اللَّهِ وَبِعْمَ الوَكِيْلُ إِلَّهُ وَمِنْ هَذَا قَوْلُ المُسْلِمِيْنَ بِأُمُورِنَا اللَّهِ وَبِعْمَ الوَكِيْلُ إِلَّهُ وَمِنْ هَذَا قَوْلُ المُسْلِمِيْنَ بِأُمُورِنَا اللَّهِ وَالْقَائِمُ بَهَا.

36 - القويُّ: القويُّ قَدْ يَكُونُ بَعْنَى القَادِرِ. وَمَنْ قَوِيَ عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ مَعْنَاهُ: التَّامُّ القُوَّةِ الَّذِي لَا يَسْتُولِيْ عَلَيْهِ العَجْزُ فِي حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ. وَالمَحْلُوقُ وَإِنْ وُصِفَ بِالقُوَّةِ فَإِنْ قُوتَهُ مُتَنَاهِيَةً. وَعَنْ بَعْضِ الْأُمُورِ قَاصِرَةً.

٥٥ ـ المَتِينُ: وَالمَتِيْنُ: الشَّدِيْدُ القَوِيُّ (٣) الَّذِي لَا تَنْقَطِعُ قُوَّتُهُ، وَلَا تَلْحَقُهُ فِي أَنْعَالِهِ مَشَقَّةٌ وَلَا يَكَشَّهُ لُغُوبٌ. وَقَد رَوَاهُ (٤) بَعْضُهُمْ:

عباية بن عبيد بن الحارث الخولاني، حليف بني حارثة بن الحارث بن الأوس، وقيل غير ذلك. سكن الشام بدمشق، وقيل بداريا، يقال: إنه ممن شهد بدراً، ومات بالمغرب. وفي الإصابة ١٨٤/٩، ١٨٧ ترجمة وافية له، وفيها: هو أبو عمد الذي زعم أن الوتر واجب، فكذبه عبادة في وجوب الوتر.

أما حديث: والوتر حق، فهو عند أبي داود ٢/٢٩ من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه، وعند النسائي ٢/٣٩، وابن ماجه برقم (١١٩٠) من حديث أبي أيوب الأنصاري.

<sup>(</sup>١) كلمة: «يريد» ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): والوكيل.

<sup>(</sup>٣) في (ت): «القوة».

<sup>(</sup>٤) في (ت): (روى).

المُبِيْنُ مَكَانَ المَتِيْنِ. وَمَعْنَاهُ: البَيِّنُ (١) أَمْرُهُ فِي الوَحْدَانِيَّةِ، وَأَنَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، يُقَالُ: بَانَ الشَّيْءُ وَأَبَانَ، ويَيَّنَ، واسْتَبَانَ. بَمَعْنَى وَاحِدٍ، وَالمَحْفُوظُ هُوَ الأَوْلُ؛ كَقَوْلِهِ \_ جَلَّ وَعَزَّ (٢) \_ : (إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُوْ القُوّةِ المَتِيْنُ) [الذاريات/٥٨].

٥٦ - السوَلِيُّ: هُو النَّاصِرُ. يَنْصُرُ عِبَادَهَ المُؤْمِنِيْنَ. كَفَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ - : (الله وَلِيُّ الَّذِيْنِ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ) [البقرة/٢٥٧]، وَكَفَوْلِهِ [تعالى] (٢): (ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى النَّورِ) [البقرة/٢٥] المَعْنَى (٤): لاَ اللّذِيْنَ آمَنُوا، وَأَنَّ الكَافِرِيْنَ لاَ مَوْلَى لَهُمْ) [محمد/١١] المَعْنَى (٤): لاَ نَاصِرَ لَهُمْ . والله أَعْلَمُ - . والولِي (٥) أَيْضًا المُتَولِي لِلأَمْرِ والقَائِم بِهِ. كَولِيُّ اليَتِيْمِ، وَولِي المَرْأَةِ فِي عَقْدِ النَّكَاحِ عَلَيْهَا، وَأَصْلَهُ مِنَ الوَلِي وَهُو القُرْبُ.

٧٥ - الحَمِيْدُ: هُوَ<sup>(٢)</sup> المَحْمُودُ الَّذِي اسْتَحَقَّ الحَمْدَ بِفَعَالِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُحْمَدُ فِي السَّراء<sup>(٧)</sup> والضَّرَّاءِ، وَهُوَ الَّذِي يُحْمَدُ فِي السَّراء<sup>(٧)</sup> والضَّرَّاءِ، وَفِي الشَّدْةَ والرَّخَاءِ، لأَنَّهُ حَكِيْمٌ لاَ يَجْرِي<sup>(٨)</sup> فِي أَفْعَالِهِ الغَلَطُ، وَلاَ يَعْتَرِضُهُ (٨) الخَطَأَ؛ فَهُوَ مَحْمُودٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

<sup>(</sup>١) في (ت): والمبين.

<sup>(</sup>Y) سقطت: «جل وعز» من (ت).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ت) وفي (م): (كقولك) وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٤) في (ت): وأي، بدل والمعنى.

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «وللولي» وما أثبته من (ت) و(م).

<sup>(</sup>٦) سقطت: (هو) من (ت).

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «السراة».

<sup>(</sup>A) في (ظ): (لا يرى) و(ولا تعترضه).

٨٥ - المُحْصِيْ: هُو الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ؛ فَلاَ يَفُوتُهُ مِنْهَا دَقِيْقٌ وَلَا يُعْجِزُهُ جَلِيْلٌ، وَلاَ يُشْغِلُهُ شَيْءٌ مِنهَا عَهَا سِوَاهُ. يَفُوتُهُ مِنْهَا دَقِيْقٌ وَلَا يُعْجِزُهُ جَلِيْلٌ، وَلاَ يُشْغِلُهُ شَيْءٌ مِنهَا عَهَا سِوَاهُ. أَحْصَى حَرَكَاتِ الْحَلْقِ، وَأَنْفَاسَهُمْ وَمَا عَمِلُوهُ مِنْ حَسَنَةٍ، واجْتَرَحُوهُ مِنْ سَيِّئَةٍ. كَقُولِهِ [تعالى](١): (مَا لِهَذَا الكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلاَ مَنْ سَيِّئَةٍ. كَقَوْلِهِ [تعالى](١): (مَا لِهَذَا الكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلاَ كَبِيْرَةً إلا أَحْصَاهَا) [الكهف/٤٤]. وقال - [عـز وجل](٢) - : كَثِيْرةً الله، وَنَسَوْهُ) [المجادلة/٦].

٥٩ - ٩٠ - ١ المُبْدِي المُعِيْدُ: المُبْدِيءُ الَّذِي أَبْدَأَ الأَشْيَاءَ، أَيْ: البُتَدَأَمَا خُتْرِعًا فَأُوْجَدَهَا(٣) عَنْ عَدَمٍ. يُقَالُ: بَدَأً وَأَبْدَأُ(٤)؛ بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

والْمِيْدُ: [هو] (٥) الَّذِي يُعِيْدُ الْخَلْقَ بَعْدَ الْحَيَاةِ إِلَى الْمَاتِ ثُمُّ يُعِيْدُ الْخَلْقَ بَعْدَ الْحَيَاةِ إِلَى الْمَاتِ ثُمُّ يُعِيْدُهُمْ بَعْدَ اللَّوْتِ إِلَى الْحَيَاةِ كَقَوْلِهِ: (وَكُنْتُمْ أَمُواتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمُّ يُعِيْدُهُمْ أَمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [البقرة / ٢٨]، وَكَقَوْلِهِ يَعْنُدُ وَلَهُ مُنَّ يُعِيْدُ مَا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [البقرة / ٢٨]، وَكَقَوْلِهِ [تعالى] (١٥): (إِنَّهُ هُوَ يُبْدِيءَ وَيُعِيْدُ (٧) [البروج / ١٣].

٦١ ـ ٦٢ ـ المُحْيِي المُمِيْتُ: المُحْيِيْ (^) هُوَ الَّذِي يُحْيِي النُّطْفَةَ المُيَّنَةَ

<sup>(</sup>١) زيادة من (ت) وفي (م): «سبحانه».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ت) وفي (م): «تعالى».

<sup>(</sup>٣) في (م): «بأن وجدها، وهذا تحريف.

<sup>(</sup>٤) في (م): «ابتدأ».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ظ): (وهو يبديء ويعيد).

<sup>(</sup>٨) والمحيى ليست في (ت).

فَيُخْرِجُ مِنْهَا النَّسَمَةَ الحَيَّةَ وَيُحْيِيْ الْأَجْسَامَ البَالِيَةَ بِإِعَادَةِ الأَرْوَاحِ إِلَيْهَا عِنْدَ البَعْثِ وَيُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُوْدِ المَعْرِفَةِ، وَيُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِإِنْزَالِ(١) الغَيْثِ، وَإِنْبَاتِ الرِّزْقِ.

[و](٢) المُويْتُ: هُو الَّذِي يُمِيْتُ الأَحْيَاءَ وَيُوْهِنُ بِالمَوْتِ قُوَّةَ الأَحْيَاءَ وَيُوْهِنُ بِالمَوْتِ قُوَّةَ الأَصِحَاءِ الأَقْوِيَاءِ (يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءِ وَلَيْتُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءٍ وَلَيْنُ [الحديد/٢]. تَمَدَّحَ شَبْحَانَهُ بِالإِمَاتَةِ كَمَا تَمَدَّحَ بِالإِحْيَاءِ لِيُعْلَمَ وَدِيْنُ [الحديد/٢]. تَمَدَّحَ شَبْحَانَهُ بِالإِمَاتَةِ كَمَا تَمَدَّحَ بِالإِحْيَاءِ لِيُعْلَمَ أَنْ مَصْدَرَ الخَيْرِ وَالشَّرِ وَالنَّفْعِ وَالضَّرِّ مِنْ قِبَلِهِ وَانَّهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ فِي النَّكِ اسْتَأْثَرَ بِالبَقَاءِ وَكَتَبَ عَلَى خَلْقِهِ الفَنَاءَ.

آلاً عَنْ الله عَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل

٦٤ - القَيُّومُ: هُوَ القَائِمُ الدَّائِمُ بِلاَ زَوَالٍ، وَوَزْنُهُ (٨)،

<sup>(</sup>١) في (م): «بأنزل» وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) النواو زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ت): (سبحانه، وفي (م): (سبحانه وتعالى،

<sup>(</sup>٥) في (ت): (من).

<sup>(</sup>٦) في (ظ) رسم كلمة: والحيو، زيادة بعد كلمة والحياة،.

<sup>(</sup>٧) سقطت كلمة: «معاً» من (م).

<sup>(</sup>A) في (م): «وزنه».

فَيْعُولٌ. مِن القِيَامِ وَهُوَ نَعْتُ الْمَالَغَةِ فِي<sup>(١)</sup> القِيَامِ عَلَى الشَّيْءِ وَيُقَالُ: هُوَ القَيِّمُ عَلَى كُلِّ<sup>(٢)</sup> شَيْءٍ بِالرِّعَايَةِ لَهُ [و]<sup>(٣)</sup> يُقَالُ قُمْتُ بِالشَّيْءِ <sup>(٤)</sup> إِذَا وَلِيْتَهُ بِالرِّعَايَةِ وَالمَصْلَحَةِ.

٦٥ ـ الوَاجِدُ: هُوَ الغَنِيُّ الَّذِي لَا يَفْتَقِرُ، والوُجْدُ وَالجِدَةُ:
 الغِنَى، يُقَالُ: رَجُلُ وَاجِدٌ؛ أَيْ: غَنِيٌّ وَمِنْهُ

[٣١] قَوْلُ النّبِيِّ - عَلَّهُ - : ﴿ لَيُّ الوَاجِدِ ظُلْمٌ ، يُرِيْدُ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَيَكُونُ الوَاجِدُ أَيْضًا مِنَ الوُجُودِ ، وَهُوَ الَّذِي لاَ يَوُوْدُهُ طَلَبٌ وَلاَ يَحُولُ بَيْنَهُ وَيَـيْنَ المَطْلُوبِ هَـرَبٌ . فَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ فِي طَلَبٌ وَلاَ يَتَقَلَّبُونَ وَعَلى مَشِيْقَتِهِ يَتَصَرَّفُونَ .

[٣١] أخرج البخاري تعليقاً في كتاب الاستقراض ٦٢/٥ بشرح الفتح، وأبو داود برقم ٣٦٢٨، والنسائي ٣١٦/٧، وابن ماجه برقم ٣٤٢٧، والإمام أحمد ٣٨٨، ٢٢٧١، متصلاً من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه بلفظ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» قال ابن حجر في الفتح: وقع في الرافعي في المتن المرفوع: «لي الواجد ظلم». وهذه الرواية تنسجم مع رواية الخطابي هنا ـ رحمه الله ـ .

ومثل هذا الحديث في المعنى ما أخرجه البخاري في الفتح برقم ٢٢٨٧ و٢٤٨٠ و ٢٤٠٠ من حديث أبي هريرة: «مَطْلُ الغني ظلم...».

<sup>(</sup>١) سقطت: (في) من (ت).

<sup>(</sup>٢) سقطت: (كل) من (م).

<sup>(</sup>٣) الواو زيادة من (م).

<sup>(\$)</sup> في (م): (على الشيء)،

 <sup>(</sup>٥) في (ظ): (قضيته) وهو سهو وما أثبته من (ت) و(م).

٦٦ - المَاجِدُ: [و] (١) قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيْرِ «المَجِيْدِ» وَبَيْنًا مَعْنَى المَجْدِ واشْتِقَاقَهُ وَأَنَّ أَصْلَهُ فِي الكَلَامِ: السَّعَةُ. وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ إِنَّا أَعِيْدَ هَذَا (٢) الإسْمُ ثَانِياً، وَخُوْلِفَ بَيْنَهُ فِي البِنَاءِ وَبَيْنَ المَجِيْدِ؛ لِيُقَادِّرَا بِهِ مَعْنَى الوَاجِدِ الَّذِيْ هُوَ الغَنِيُّ، فيُدَلُّ بِهِ عَلَى السَّعَةِ لِيُوكَّدَ (٣) بِهِ مَعْنَى الوَاجِدِ الَّذِيْ هُوَ الغَنِيُّ، فيُدَلُّ بِهِ عَلَى السَّعَةِ وَالكَثْرَةِ فِي الوُجْدِ، وَلِيَأْتَلِفَ الاسْمَانِ (١٠) أَيْضًا وَيَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ؛ وَالكَثْرَةِ فِي الوُجْدِ، وَلِيَأْتَلِفَ الاسْمَانِ (١٠) أَيْضًا وَيَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ جَرَتْ عَادَةُ العَرَبِ بِاسْتِحْسَانِ هَذَا النَّمَطِ مِنَ الكَلَامِ وَهُو مِنْ بَابِ مُظَاهَرَةِ البَيَانِ.

٧٦ ـ الوَاحِدُ (٥): هُو الفَرْدُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَحْدَهُ؛ [و] (١) لَمْ يَكُنْ مَعَهُ آخَرُ. وَقِيْسَلَ هُوَ المُنْقَطِعُ القَرِيْنِ، المَعْدُومُ الشَّرِيْكِ، والنَّظِيْر، وَلَيْسَ كَسَائِرِ الآحَادِ مِنَ الأَجْسَامِ المُؤلَّفَةِ؛ إِذْ كُلُّ شَيْءٍ سَوَاهُ يُدَعْى وَاحِدًا فَهُو وَاحِدٌ مِنْ جِهَةٍ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ جِهَاتٍ. وَاللهُ ـ سُبْحَانَة ـ الوَاحِدُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَالوَاحِدُ لاَ يُكنَى مِنْ لَفْظِهِ وَلاَ يُقالُ وَاحِدَانٍ (٧).

٦٨ ـ الأَحَدُ: قَالَ النَّحْوِيُّونَ: أَصْلُهُ فِي الكَلَامِ: الوَحَدُ

<sup>(</sup>١) الواو زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (م): (هذه).

<sup>(</sup>٣) في (م): «ليذكر».

<sup>(</sup>٤) في (ت): واسمان، بدون وأل، التعريف.

<sup>(</sup>٥) قبال الزجاج في تفسير الأسهاء ص ٥٧: «وفائدة هذه اللفيظة في الله عبر السمه إنحا هي تفرده بصفاته التي لا يشركه فيها أحد. والله تعالى هو الواحد في الحقيقة ومن سواه من الخلق آجاد تركبت.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): «وحدان».

[و](١) يُقَالُ: وَحُدَ الشَّيْءُ يَوْحَدُ فَهُو وَحَدٌ. كَمَا يُقَالُ: حَسُنَ الطَّيْءُ](١) يَعْسُنُ فَهُوَ حَسَنُ. ثُمَّ أَبْدَلُوا عَنِ الوَاوِ الْهَمْزَةَ. وَالفَرْقُ وَالشَّيْءُ](١) يَعْسُنُ فَهُو حَسَنُ. ثُمَّ أَبْدَلُوا عَنِ الوَاوِ الْهَمْزَةَ. وَالفَرْقُ بَيْنَ الوَاحِدِ، وَالأَحدِ [أن الواحد](١) هُو النَّفُودُ [بالذَّاتِ لا يضامُهُ آخر، والأحد: هو المنفرد](١) بِالمَعْنَى لا يُشَارِكُهُ فِيْهِ أَحَدُ (١) ولِذَلِكَ قِيلً لِلْمُتَنَاهِي فِي العِلْمِ والمَعْرِفَةِ هُوَ أَحَدُ الأَحَدَيْنِ. وَبِمًا يَفْتَرِقَانِ بِهِ فِي مَعَانِي الكَلَامِ: أَنَّ الوَاحِدَ فِي جِنْسِ المَعْدُودِ، وَقَدْ يُفْتَتَحُ بِهِ العَدَدُ. والأَحَدُ يُنْقَطِعُ مَعَهُ العَدَدُ.

وَإِنَّ الْأَحَدَ يَصْلُحُ فِي الكَلَامِ فِي مَوْضِعِ الجُحُوْدِ. وَالوَاحِدُ فِي مَوْضِعِ الجُحُوْدِ. وَالوَاحِدُ فِي مَوْضِعِ الإِثْبَاتِ. تَقُوْلُ: لَمْ يَأْتِنِي مِنَ القَوْمِ أَحَدُ. وَجَاءَنِ مِنْهُم وَاحِدُ. وَلاَ يُقَالُ: جَاءَنِي مِنْهِم أَحَدُ.

فَأَمَّا الوَحِيْدُ فَإِنَّا يُوصَفُ بِهِ، في غَالِبِ العُرْفِ، الْمُنْفَرِدُ عَنْ أَصْحَابِهِ (٥)، الْمُنْقَطِعُ عَنْهُمْ [(٢)وَإطْلَاقُهُ فِي صِفَةِ الله ـ سُبْحَانَهُ ـ لَيْسَ بِالبِيِّن عِنْدي (٧) صَوابُهُ. وَلَا أَسْتَحْسِنُ التَّسْمِيَةَ بِعَبْدِ الوَحِيْدِ كَمَا أَسْتَحْسِنُهَا بِعَبْدِ الوَحِيْدِ كَمَا أَسْتَحْسِنُهَا بِعَبْدِ الوَاحِدِ، وَبِعَبْدِ الأَحَدِ. وَأَرَى كَثِيْراً مِنَ العَامَّةِ قَد

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين المعقوفين من (ظ) في المكانين.

<sup>(</sup>٤) قال الزجاج في تفسير الأسهاء ص ٥٩: «وقال بعض أصحاب المعاني: الفرق بين الواحد والأحد: يفيده بالذات والمعاني».

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (أنجابه.

<sup>(</sup>٦) من هنا بداية سقط من النسخة المغربية ينتهي عند شرح: والمقدم والمؤخر».

<sup>(</sup>V) في (ظ): «عند» وصوابه من (ت).

تَسَمُّوا بِهِ. فَإِنِ احْتَجُّ مُحْتَجِّ بِقَوْلِ اللهِ ـ عَزُّ وجلُّ (١) ـ : (ذَرْنِي وَمَنْ خَسلَقْتُ وَحِيْداً) [المدار ١١] وَادْعَى أَنَّهُ مِنْ صِفَةِ الله - جلُّ وعزُّ (٢) - قِيْـل: بَلْ هُـوَ مِن صِفَةِ المَخْلُوْقِ. والآيَـةُ إِنَّمَا نَزَلَتْ(٣) فِي الْوَلِيْدِ بِـنْ الْمَغِيْرَةِ الْمُخْزُومِيِّ، وَالْمُعْنَى: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُهُ وَحِيْدًا ۚ فَرْدَا ۚ فَقِيْرًا، لَا مَالَ لَهُ وَلَا وَلَدَ، ثُمَّ جَعَلْتُ لَهُ مَالًا تَمْدُوْدَا وَبَنِيْنَ شُهُودَاً وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الوَلِيْدَ كَانَ يُسَمَّى الوَحِيْدَ فِي قُرَيْشٍ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَاهُ: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُهُ وَحْدِيْ. أَيْ(٤): فَإِنَّ أَتَوَلَّى عَذَابَهُ يَوْمَ القِيامة وَحْدِي كَمَا تَفَرَّدْتُ بِخَلْقِيْ إِيَّاهُ وَحْدِيْ. وَالْأُولُ: أَصْوَبُ الْقَوْلَيْنِ والله أعــلم ـ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ [رحمه الله](°) وَقَدْ يَقَعُ الغَلَطُ كَثِيْراً في بَابِ التَّسْمِيَةِ. وَأَعْرِفُ رَجُلًا مِنَ الفُقَهَاءِ كَانَ سَمَّى وَلَدَهُ: عَبْدَ الْمُطْلِبِ. فَهُو يُدْعَى بِهِ إِلَى اليَّوْمِ، وَذَلِكَ أَنَّـهُ سَمِعَ بِعَبْدِ المُطْلِب، جَدِّ رَسُولِ الله - ﷺ - فَجَرَى في التَّسْمِيَةِ بِهِ (٦) عَلَى النَّقْلِيْدِ وَلَم يَشْعُرْ أَنَّ جَدَّ رَسُولِ الله \_ ﷺ \_ إِنَّمَا دُعِيَ بِهِ لأَنَّ هَاشِهَا أَبَاهُ كَانَ تَزَوَّجَ أُمَّهُ بِاللَّذِيْنَةِ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مِن بَنِي النُّجَّار، فَوَلَدَتْ لَهُ هَذَا الغُلامَ، وَسَمَّاهُ شَيْبَةً. وَمَاتَ عَنْهُ وَهُوَ طَفْلٌ فَخَرَجَ عَمُّهُ الْطَّلِبُ بِن عَبْدِ مَنَافٍ أَخُو هَاشِمٍ فِي طَلَبِهِ إِلَى اللَّهِ يْنَةِ فَحَمَلَهُ إِلَى مَكَّةَ فَدَخَلَهَا، وَقَدْ أَرْدَفَهُ خَلْفَهُ، فَقِيَّلَ لَهُ: مَنْ هَذَا الغُلامُ؟

<sup>(</sup>١) في (ت): (بقوله سبحانه).

<sup>(</sup>٢) في (ت): وتعالى،

<sup>(</sup>٣) في (ت): (أنزلت).

<sup>(</sup>٤) سقطت: (أي، من (ت).

<sup>(</sup>۵) زیادة من (ت).

<sup>(</sup>٦) سقطت لفظه: (به) من (ت).

فَقَالَ: هَذَا عَبْدِي، وَذَلِكَ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ كَسَاهُ، وَلَا نَظَّفَهُ، فَيَزُوْلَ عَنْهُ شَعَثُ السَّفَرِ؛ فَاسْتَحْيَا أَنْ يَقُولَ: ابْنُ أَخِي. فَدُعِي بِعَبْدِ المُطَّلِبِ بَاقِي عُمْرِهِ. عَلَى أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمَذَاهِبِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ فِي هَذَا، فَقَدْ تَسَمَّوْا: بِعَبْدِ مَنَافٍ، وَعَبْدِ الدَّارِ، وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَسَامِي.

79 - الصَّمَدُ: هُوَ السَّيِّدُ، الَّذِي يُصْمَدُ إِلَيْهِ (١) فِي الْأَمُوْدِ، وَيُقْصَدُ فِي الْحَوَائِمِ وَالنَّوَازِلِ، وَأَصْلُ الصَّمْدِ: القَصْدُ، يُقَالُ لِلرَّجُلِ: اِصْمِد صَمْدَ فُلَانٍ، أَيْ: اِقْصِدْ قَصْدَهُ، وَجَاءَ فِي التَّفْسِيْد: اللَّمْمَدَ [الَّذِيْ قَدِ انْتَهَى سُؤدَدُهُ. وَقِيْلَ: الصَّمَدُ] (٢): الدَائِمُ. وَقِيْلَ: الصَّمَدُ] (٢): الدَائِمُ. وَقِيْلَ: البَّاقِي بَعْدَ فَنَاءِ الخَاتِي. وَأَصَحُ هَذِهِ الوُجُوْهِ مَا شَهِدَ لَهُ مَعْنَى الاَشْتِقَاقِ. والله أَعْلَمُ (٣).

٧٠ القَادِرُ: هُوَ مِنَ القُدْرَةِ عَلَى الشَّيْءِ. يُقَالُ: قَدَرَ يَقْدِرُ قُدْرَةً فَهُو قَادِرُ وَقَدِيْرُ، كَقَوْلِهِ [تَعَالى]: (وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا) [الأحزاب/٢٧] وَوَصَفَ الله نَفْسَهُ بِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، قَدِيْرًا) [الأحزاب/٢٧] وَوَصَفَ الله نَفْسَهُ بِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، أَرَادَهُ: لاَ يَعْتَرِضُهُ عَجْزُ وَلاَ فُتُورٌ، وَقَدْ يَكُونُ القَادِرُ بِمَعْنَى الْقَدِرِ لِمَعْنَى الْقَدِرِ بَعْنَى الْقَدِرُ لِمَعْنَى الْقَدِرُ القَادِرُ بَعْنَى الْقَدَرُنَا لِلشَّيْءِ، يُقَالُ: قَدَّرْتُ الشَّيْءَ وقَدَرْتُه بِمَعْنَى وَاحِدٍ كَقَوْلِهِ: (فَقَدَرْنَا لِلشَّيْءِ، يُقَالُ: وَلَدُرْتُ الشَّيْءَ وَقَدَرْتُه بِمَعْنَى وَاحِدٍ كَقَوْلِهِ: (فَقَدَرْنا فَنَعْمَ القَادِرُونَ) [المرسلات/٢٣] أَيْ: نِعْمُ المُقَدِّرُونَ. وَعَلَى هَذَا فَنَعْمَ القَادِرُونَ وَعَلَى هَذَا لَا نَعْمُ الْقَدِرُونَ وَعَلَى هَذَا لِكَانِهِ الْحِلْمَةَ وَلَا أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ) [الأنبياء/٨٥] أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ) [الأنبياء/٨٥]

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة: «إليه» من (ت).

<sup>(</sup>٢) جاء ما بين المعقوفين في (ت) في آخر شرح المادة.

<sup>(</sup>٣) لم تذكر عبارة: «والله أعلم» في (ت).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «الخطيَّة» وهي صحيحة. وآثرت أن أثبت ما في (ت) لمشاكلة الرسم=

أَنْ يَظُنَّ عَدَمَ قُدْرَةِ الله \_ جلَّ وعزَّ \_ عَلَيْهِ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ.

٧١ - المُقْتَدِرُ: هُوَ النَّامُّ القُدْرَةِ الَّذِي لا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلا يَعْتَجِزُ عَنْهُ بَنَعَةٍ وَقُوَّةٍ، وَوَزْنُهُ مُفْتَعِلٌ مِنَ القُدْرَةِ إِلاَّ أَنَّ الاَقْتِدَارَ أَبْلَغُ وَأَعَمُّ لأَنَّهُ يَقْتَضِيْ الإِطْلاَقَ. وَالقُدْرَةُ قَدْ يَدْخُلُهَا نَوْعُ مِنَ التَّضْمِيْن وَأَعَمُّ لأَنَّهُ يَقْتَضِيْ الإِطْلاَقَ. وَالقُدْرَةُ قَدْ يَدْخُلُهَا نَوْعُ مِنَ التَّضْمِيْن بِالمَقْدُودِ عَلَيْهِ، قَالَ الله - سُبْحَانَهُ(١) - : (عِنْدَ مَلِيْكِ بِالمَقْدُورِ عَلَيْهِ، قَالَ الله - سُبْحَانَهُ(١) - : (عِنْدَ مَلِيْكِ مُقْتَدِرٍ) [القمر/٥٥] أَيْ: قَادِرٍ عَلَى مَا يَشَاءُ.

٧٧ ـ ٧٣ ـ [٣٢] المُقَدِّمُ المُؤَخِّرُ: هُوَ النَّنْزِلُ الأَشْيَاءَ مَنَازِلَهَا يُقَدِّمُ مَا يَشَاءُ مِنْهَا وَيُؤَخِّرُ مَا شَاءً (٧)، قَدُّمَ المَقَادِيْرَ قَبْلَ أَنْ خَلَقَ الخَلْقَ وَقَدَّمَ مَنْ أَدْبُهَا وَيُؤَخِّرُ مَا شَاءً عَلَى غَيْرِهِم مِنْ عَبِيْدِهِ وَرَفَع الخَلْقَ بَعْضَهُمْ مَنْ أَدْلِيَائِهِ عَلَى غَيْرِهِم مِنْ عَبِيْدِهِ وَرَفَع الخَلْقَ بَعْضَهُمْ

[٣٢] أخرج البخاري في الفتح برقم ١١٢٠ تهجد، و١٣٧ و١٩٦٨ و٣٩٦ دعوات، ومسلم برقم ٧٧١ مسافرين وبرقم ٢٧١٩ ذكر، والحاكم ١١/١ من حديث أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي ـ ﷺ أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدِّي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كلُّ شيء قدير، وعند ابن خزيمة في صحيحه ٢٩٦٦ من وأنت على كلُّ شيء قدير، وغله المفر لي ما . . . . ونهاية الحديث: «اللهم اغفر لي ما . . . . ونهاية الحديث: «الله إلا أنت» بدل «وأنت على كل شيء قدير».

<sup>=</sup> الحديث. وجاء بعدها في (ظ) أيضاً ما رسمه: «أو متر العقوبة». وليست في (ت) ولم أهتد لمعناها.

<sup>(</sup>١) في (ت): وتعالى.

<sup>(</sup>٢) هنا نهاية سقط النسخة المغربية الذي أشرت إليه ص ٨٣ وفيها: «قدر المقادير» بدل: «قدم...».

فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ وَقَدَّمَ مَنْ شَاءَ بِالتَّوْفِيْقِ إِلَى مَقَامَاتِ(١) السَّابِقِيْنَ، وَأَخَّرَ مَنْ شَاءَ عِنْ مَرَاتِبِهِمْ، وَثَبَّطَهُمْ عَنْهَا، وَأَخَّرَ الشَيْءَ عَنْ (٢) حِيْن تَوَقَّعِهِ لِعِلْمِهِ بِمَا فِي عَوَاقِبِهِ مِنَ الحِكْمَةِ لَا مُقَدَّمَ لِلَا أَخْرَ وَلَا مُؤَخِّرَ لِلَا مُقَدَّمَ لِلَا أَخْرَ وَلَا مُؤَخِّرَ لِلَا قَدَّمَ.

وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الاسْمَيْنِ أَحْسَنُ مِنَ التَّفْرِقَةِ كَمَا قُلْنَاهُ في بَعْضِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الأَسْمَاءِ.

٧٤ ـ الأَوَّلُ: هُوَ السَّابِقُ لِلْأَشْيَاءِ كُلِّها، الكَاثِنُ [الذي](٣) لَمْ يَزَلُ قَبْلَ وُجُوداً وَلاَ شَيْءَ قَبْلَهُ وَلاَ مَعْهُ وَكَانَ مَوْجُوْداً وَلاَ شَيْءَ قَبْلَهُ وَلاَ مَعَهُ وَكَانَ رَسُوْلُ الله ـ ﷺ ـ يَقُوْلُ فِي دُعَائِهِ:

[٣٣] «أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءً وَأَنْتَ الآخِرُ فَلِيْسَ بَعْدَكَ شَيْءً وَأَنْتَ الآخِرُ فَلِيْسَ بَعْدَكَ شَيْءً».

[٣٣] قطعة من حديث: أخرجه مسلم برقم ٢٧١٣ ذكر، وأبوداود برقم ٥٠٥ أدب، والترمذي دعوات برقم ٣٤٠٠، وابن ماجه برقم ٣٨٣١ و٣٨٧٣، والترمذي والحاكم ٢٤١، ٥٢٤، وابن السني ص ٢٦١، ٢٧١ في عمل اليوم والليلة. من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها. والحديث بتمامه كها في مسلم: من حديث سهيل. قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدُنا أن ينام، أن يضطجع على شقّه الأيمن. ثم يقول: «اللهم ربّ السماوات وربّ الأرض وربّ العرش العظيم. ربّنا وربّ كلّ شيءٍ. فالق الحبّ والنّوى. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شرّ كل شيء على شيء أنت الأول فليس قبلك شيء، ح

<sup>(</sup>١) في (م): ومقام،.

<sup>(</sup>٢) في (م): دعلي.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

٧٥ - الآخِرُ: هُوَ البَاقِيْ بَعْدَ فَنَاءِ الخَلْقِ، وَلَيْسَ مَعْنَى الآخِرِ مَا لَهُ الانْتِهَاءُ. كَمَا لَيْسَ مَعْنَى الأَوَّلِ مَا لَهُ الاِبْتِـذَاءُ؛ فَهُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ<sup>(١)</sup> وَلَيْسَ لِكَوْنِهِ أَوَّلُ وَلاَ آخِرٌ.

٧٦ - الظَّاهِرُ: هُوَ الظَّاهِرُ بِحُجَجِهِ البَاهِرةِ، وَبَرَاهِيْنِهِ<sup>(٢)</sup> النَّيْرةِ وَبِشَوَاهِدِ أَعْلَامِهِ الدَّالَّةِ عَلَى ثُبُوتِ رُبُوبِيَّتِهِ، وَصِحَّةِ وَحْدَانِيَّتِهِ وَيَكُونُ الظَّهُوْرُ بَعْنَى العُلُوِّ، الظَّاهِرُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ بِقُدْرَتِهِ، وَقَدْ يَكُوْنُ الظَّهُوْرُ بَعْنَى العُلُوِّ، وَيَكُونُ الظَّهُوْرُ بَعْنَى العُلُوِّ، وَيَكُوْنُ بَعْنَى العُلُوِّ، وَيَكُوْنُ بَعْنَى العُلُوِّ،

[٣٤] وَكَانَ \_ ﷺ \_ يَقُولُ فِي دُعَاثِهِ: «أَنْتَ (٣) الطَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ﴾ .

٧٧ ـ البَاطِنُ: هُوَ المُحْتَجِبُ عَنْ أَبْصَارِ الْخَلْقِ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَشْتُولِيْ عَلَيْهِ تَوَهُّمُ الكَيْفِيَّةِ، وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَى السَّلْهُورِ وَالبُطُونِ الْجَبَابُهُ عَنْ أَبْصَارِ النَّاظِرِيْنَ، وَتَجَلِّيهِ لِبَصَائِرِ الْمُتَفَكِّرِيْنَ. ويكونُ مَعْنَاهُ: العَالِمُ بِمَا ظَهَرَ مِنَ النَّاظِرِيْنَ، وَتَجَلِّيهِ لِبَصَائِرِ الْمُتَفَكِّرِيْنَ. ويكونُ مَعْنَاهُ: العَالِمُ بِمَا ظَهَرَ مِنَ الْأُمُورِ وَالمُطَّلِعُ عَلَى مَا بَطَنَ مِنَ الغُيُوبِ.

<sup>-</sup> وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء اقبض عنّا الدين وأغننا من الفقر، وكان يروي ذلك عن أبي هريرة، عن النبي على وعند ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٣٩٦٢، ٣٩٦٤ من حديث أبي هريرة وفاطمة بنت المصنف برقم ٢٩٦٢، ٩٣٩٤ من حديث أبي هريرة وفاطمة بنت النبي على كان إذا أوى إلى فراشه قال... الحديث. إلا أن رواية ابن أبي شيبة: «... من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته...».

<sup>[</sup>٣٤] سبق تخريجه برقم (٣٣) .

<sup>(</sup>١) في (م): «الأرض، بدل «الآخر» وهو سهو واضح من الناسخ.

<sup>(</sup>۲) في (م): «بارهينه» وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٣) سقطت (أنت؛ من (م).

٧٨ - الموالي (١): هُوَ المَالِكُ لِللَّشْيَاءِ، وَالْتَولِّ لَمَا، وَالْتَولِّ لَمَا، وَالْتَولِّ لَمَا، وَالْتَصَرِّفَةُ (٢) مَشِيْتَهُ فِيْهَا، يُصَرِّفُهَا كَيْفَ شَاءَ، يَنْفُذُ فِيْها أَمْرُهُ، وَيَجْرِيْ عَلَيْهَا حُكْمُهُ، وَقَدْ يَكُونُ الوَالِي بِمَعْنَى النَّعِم، عَوْدًا عَلَى بَدْءٍ، وَمِنْ هَذَا (٣) قَوْلُ ذِي الرَّمَّةِ (٤):

لِنِي وَلْسِيَةً تُمْرِعُ جَنَابِي فَإِنَّنِي لِلْهِ لَلْهِ الْمُلْمِيُّ مَا أَوْلَيْتَنِي منكُ شاكرُ

[وأصله من الوَلْي الذي يلي الوسمي] (٥) وهُوَ أُوَّلُ مَطَرِ يَسِمُ وَجُهَ الْأَرْضِ.

٧٩ - المُتَعَالى: هُوَ المُتَنَزَّهُ عَنِ صِفَاتِ المَحْلُوقِيْنَ، تَعَالَى أَنْ يُوْصَفَ بِهَا، وَالْرَتَفَعَ عَنْ مُسَاوَاتِهم فِي شَيْءٍ مِنْهَا، وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْعَالَى فَوْقَ خَلْقِهِ.
 العَالَى فَوْقَ خَلْقِهِ.

٨٠ - البَرَّ: هُوَ العَطُوفُ عَلَى عِبَادِهِ، المُحْسِنُ إِلَيْهِم، عَمَّ بِبِرَّهِ
 جَمْيْعَ خَلْقِهِ، فَلَمْ يَبْخَلْ عَلَيْهِم بِرِزْقِهِ، وَهُوَ البَرُّ بِأُولِيَاثِينِه، إِذْ خَصَّهُمْ

وُهِي مِن الْوَاْتِي: أي: الوعد. وتمام البيت من (ت) و(م)، وفي (م): «لك» بدل «منك» ورواية الديوان واللسان (ولي):

لني ولية يمرع جنابي فإنني لما نلت من وسميً نعماك شاكر (ه) منقط ما بين المعقوفين من (ظ).

<sup>(</sup>١) في (ظ): «الوارث» وهو سهو من الناسخ لأنه سيذكر الوارث فيها بعد. والشرح منصب على الوالي لا الوارث.

<sup>(</sup>٢) في (ت): «المتصرف».

<sup>(</sup>٣) في (م): «ومنه» بدل «ومن هذا».

بِوِلَايَتِهِ وَاصْطَفَاهُم لِعِبَادَتِهِ، وَهُوَ البَّرُ بِالْمُحْسِنِ فِي مُضَاعَفَةِ النَّوابِ لَهُ وَالبَرُ بِالْمُحْسِنِ فِي مُضَاعَفَةِ النَّوابِ لَهُ وَالبَّرُ بِالْمُسِيْءِ فِي الصَّفْحِ، وَالتَّجَاوُزِ عَنْهُ. وَفِي صِفَاتِ المَخْلُوقِيْنَ: رَجُلٌ بَرُّ وَبَارً إِذَا كَانَ ذَا خَيْرِ وَنَفْعٍ، وَرَجُلٌ بَرُّ بِأَبَوَيْهِ وَهُوَ ضِدُّ الْعَاقُ. الْعَاقُ.

١٨ - التَّوَّابُ: هُوَ الَّذِيْ يَتُوْبُ عَلَى [عبدِهِ، وَيَقْبَلُ توبته](١) كُلُّهَا تَكَرَّرَتْ التَّوْبَةُ تَكَرَّرَ القَبُوْلُ وَهُوَ حَرْفُ يَكُوْنُ لَازِماً وَيَكُوْنُ مُتَعَدِّياً. يُقَالُ: تَابَ الله عَلَى العَبْدِ: بِمَعْنَى وَفَقَهُ لِلتَّوْبَةِ. فَتَابَ (٢) العَبْدُ كَقُوْلِهِ [تعالى](٣): (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوا) [التوبة /١١٨] العَبْدُ كَقُوْلِهِ [تعالى](٣): (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوا) [التوبة /١١٨] وَمَعْنَى التَّوْبَةِ: عَوْدُ العَبْدِ إِلَى الطَّاعَةِ بَعْدَ المَعْصِيةِ.

٨٢ - المُنْتَقِمُ: هُوَ الَّذِي يُبَالِغُ فِي الْعُقُوبَةِ لِمَن شَاءَ كَقَوْلِهِ [تعالى](٣): (فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُم فَاعُصرَقْنَاهُم أَجْمَعِيْنَ) [الزحرف/٥٥]. والإنْتِقَامُ: افْتِعَالُ مِنْ نَقَم يَنْقُمُ إِذَا بَلَغَتْ بهِ الكَرَاهَةُ حَدَّ<sup>(٤)</sup> السَخَط.

٨٣ ـ العَفُوُّ: وَزْنُهُ فَعُولٌ مِن العَفْوِ، وَهُوَ بِنَاءُ الْمَبَالَغَةِ. والعَفْوُ: [الصَّفْحُ عن الذنوب، وترك مُجَازَاةِ المُسِيءِ وقيل: إنَّ العَفْـوَ] (٥٠)

<sup>(</sup>١)رواية (ظ) في المتن: (عباده، عبيده ويقبل توبتهم) ثم وضع الناسخ خطأ صغيراً على كلمة: «عباده» توحي بشطبها، ثم صوب على الهامش ما أثبته من (ت) و(م).

<sup>(</sup>۲) في (م): «وتاب».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م) في المكانين.

<sup>(</sup>٤) في (م): (حتى).

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين المعقوفين من (ظ).

مَأْخُوْدٌ مِنْ عَفَتِ الرِّيْحِ الْأَثْرَ إِذَا دَرَسَتُهُ (١) فَكَانَ العَافِي عَنِ الذَّنْبِ يَعْجُوهُ بِصَفْحِهِ عَنْهُ.

٨٤ - الرَّوُوْفُ: هُوَ الرَّحِيْمُ العَاطِفُ<sup>(٢)</sup> بِرَأْفَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الرَّأْفَةُ أَبْلَغُ الرَّحْمَةِ وَأَرَقُهَا. وَيُقَالُ: إِنَّ الرَّأْفَةَ أَخَصُ، وَالرَّحْمَةَ أَعَمُ، وَقَدْ تَكُونُ الرَّحْمَةُ فِي الكَرَاهَةِ لِلْمَصْلَحَةِ، وَلاَ تَكَادُ الرَّأْفَةُ تَكُونُ فِي الكَرَاهَةِ بِنْهُمَا.

٨٥ مَالِكُ الْمُلْكِ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُلْكَ بِيَدِهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ كَقَوْلِهِ
 [تعالى] (٣): (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ، تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ
 المُلك عِمَّنْ تَشَاءُ [وتعز من تشاء] (٣) [آل عمران/٢٦].

وَقَدْ يَكُوْنُ مَعْنَاهُ: مَالِكَ الْمُلُوكِ، كَمَا<sup>(٤)</sup> يَقَالُ: رَبُّ الأَرْبَابِ. وَسَيِّدُ السَّادَاتِ. وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: وَارِثُ الْمُلْكِ يَوْمَ لاَ يَدَّعِي الْمُلْكَ مُدَّعِ وَلاَ يُنَازِعُهُ مُنَازِعٌ. كَقَوْلِهِ [تعالى](٥): (الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ) [الفرقان/٢٦].

<sup>(</sup>١) في (ظ): (درسه).

<sup>(</sup>٢) في (م): «العطوف».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م) في المكانين.

<sup>(</sup>٤) لفظة: (كما) ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م) وسقطت كلمة: «الملك منها».

ذَرَجَاتِهِم بِالتَّوْفِيْقِ لِطَاعَتِهِ فِي الدُّنْيَا، وَيُجلُّهُمْ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ أَعْمَالُهُمْ وَيَرْفَعَ فِي الجِنَانِ دَرَجَاتِهِم، وَقَدْ يَعْتَمِلُ [أَنْ يَكُونَ] (١) أَحَدُ الأَمْرَيْنِ، وَهُوَ الجَّلَالُ، مُضَافَاً إِلَى اللهِ \_ سُبْحَانَهُ (٢) \_ بِمَعْنَى الصَّفَةِ لَهُ، والآخَرُ مُضَافَاً إِلَى الغِيدِ بِمَعْنَى الفِعْلِ مِنْهُ، كَقَوْلِهِ \_ سُبْحَانَهُ : (هُوَ أَهْلُ مُضَافَاً إِلَى العَبْدِ بِمَعْنَى الفِعْلِ مِنْهُ، كَقَوْلِهِ \_ سُبْحَانَهُ : (هُوَ أَهْلُ التَّقُوى وَأَهْلُ المَعْفِرَةِ) [المدثر/٥٥] [فَانْصَرَفَ أَحَدُ الأَمْرَيْنِ وَهُو التَّقْوَى. والله المَعْفِرة إلى الله سُبْحَانَه] (٣) والآخَرُ إِلَى العِبَادِ (٤) وَهُو التَّقْوَى. والله المَعْفِرة إلى الله سُبْحَانَه ] (٣) والآخَرُ إِلَى العِبَادِ (٤) وَهُو التَّقْوَى. والله أَعْلَمُ.

٧٧ ـ المُقْسِطُ: هُوَ العَادِلُ فِي حُكْمِهِ وَلَا يَحِيْفُ وَلَا يَجُورُ. يُقَالُ: أَقْسَطَ فَهُوَ مُقْسِطٌ، إِذَا عَدَل فِي الحُكْم، كَقَوْلِهِ [تعالى](٥): (وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللهِ يُحبُ المُقْسِطِيْنَ) [الحجرات/٩] وَقَسَطَ فَهُوَ قَاسِطٌ؛ إِذَا جَارَ، كَقَوْلِهِ [تعالى](٥): (وَأَمَّا القَاسِطُوْنَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ إِذَا جَارَ، كَقَوْلِهِ [تعالى](٥): (وَأَمَّا القَاسِطُوْنَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَاً) [الجن/١٥].

٨٨ ـ الجَامِعُ: هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ الْخَلَاثِقَ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيْهِ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الأَرْوَاحِ الْأَبْدَانَ، وَبَعْدَ تَبَدُّدِ الأَوْصَالِ، والأَقْرَانِ لِيَجْزِيَ اللَّذِيْنَ أَصَالُو، والأَقْرَانِ لِيَجْزِيَ اللَّذِيْنَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. وَيُقَالُ: اللَّذِيْنَ أَصَاؤُوا بِالْحُسْنَى. وَيُقَالُ: الجَامِعُ هُوَ الَّذِيْ جَمَعَ الفَضَائِلَ وَحَوَى المَآثِرَ والمَكَارِمَ.

٨٩ - الغَنيُّ: هُـوَ الَّذِي اسْتَغْنَى عَنِ الْخَلْقِ وَعَنْ نُصْرَتِهِمْ

<sup>(</sup>١) سقط ما بين المعقوفين من (م).

<sup>(</sup>۲) ليست في (ت) كلمة: «سبحانه»، وفي (م): «عز وجل».

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين المعقوفين من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): «العبد».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م) في المكانين.

وَتَأْيِيْدِهِمْ لِلْكِهِ فَلَيْسَتُ بِهِ حَاجَةً إِلَيْهِم، وَهُمْ إِلَيْهِ فُقَرَاءُ مُحْتَاجُونَ كَمَا وَصَفَ نَفْسَه [تعالى](١) فَقَالَ [عز من قَائل](١): (وَاللهُ الغَنيُّ وَأَنْتُمُ الفُقَراءُ) [محمد/٣٨].

٩٠ - المُغْنَى : هُوَ الَّذِي جَبَرَ مَفَاقِرَ الْخَلْقِ وَسَاقَ إِلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ وَأَغْنَاهُمْ (٣) عَمَّنْ سِوَاهُ، كَقَوْلِهِ [تعالى] (٢): (وأنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى) [النجم / ٤٨]. وَيَكُوْنُ الْمُغْنِي بِمَعْنَى الكَافِي مِنَ الغَنَاءِ، مَمْدُوْدَاً مَفْتُوْحَةَ الغَيْن، وَهُو الكِفَايَةُ.

٩١- المَانِعُ: هُوَ النَّاصِرُ الَّذِيْ يَمْنَعُ أَوْلِيَاءَهُ، أَي (٤): يَحُوْطُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ عَلَى عَدُوّهِمُ وَيُقَالُ: فُلَانٌ فِي مَنَعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ، أَيْ: فِي جَمَاعَةٍ تَمْنَعُهُ وَتَحُوْطُهُ. وَيَكُونُ المَانِعُ مِنَ المَنْعِ، وَالحِرْمَانُ لَمْ لاَ يَسْتَحِقُّ العَطَاءَ.

[٣٥] كَقَوْلِهِ [ﷺ](٥): «لا مَانِعَ لِلَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِلَا

[٣٥] هذا طرف من حديث المغيرة عند البخاري بشرح الفتح برقم ٨٤٤ أذان وبرقم ٦٦١٥ دعوات وبرقم ٧٢٩١ اعتصام، ومسلم برقم (١٣٧) (١٣٨)، وأبي داود برقم ١٥٠٥، والترمذي برقم ٢٩٩، صلاة ومصنف ابن أبي شيبة برقم ٩٣٠٩، وعند ابن ماجه برقم ٨٧٩ إقامة، من حديث أبي عمر. قال عنه الهيشمي مجهول لا يعرف حاله. والدارمي ١٩١١، والإمام أحمد ٤/٥٤، ٢٤٧، ٢٥٠، ٢٥٤، =

<sup>(</sup>١) زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م) في المكانين.

<sup>(</sup>٣) في (م): «فأغناهم».

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «أن» والمثبت من (ت) و(م).

<sup>(</sup>o) ما بين المعقوفين ليس في (م) وكلمة: «وسلم» زيادة على الأصل.

مَنَعْتَ» فَهُــوَ ـ سُبْحَانَــهُ ـ يَمْلِكُ المَنْعَ وَالعَـطَاءَ، وَلَيْسَ مَنْعُهُ الشَّيْءَ بُخْلًا(١) بِهِ، لَكِنَّ مَنْعَهُ حِكْمَةً، وَعَطَاؤُه جُودٌ وَرَحْمَةً.

٩٢ ـ ٩٣ ـ الضَّارُ النَّافِعُ: وَهَذَانِ الإسْمَانِ (٢) مَا يَحْسُنُ القِرانُ فِي الشَّرِ بَيْنَهُمَا لَأَنَّ فِي اجْتِمَاعِهِمَا وَصْفَا لَهُ بِالقَدْرَةِ عَلَى نَفْعِ مَنْ شَاءَ، وَضَرَّ مَنْ شَاءَ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى النَّفْعِ وَالضَّرِّ قَادِراً لَمْ يَكُنْ مَرْجُوًّا وَلاَ خَحُوْفًا. وَفِيْهِ إِثْبَاتُ أَنَّ الْخَيْرَ والشَّرَ مِنْ قِبَلِ يَكُنْ مَرْجُوًّا وَلاَ خَحُوْفًا. وَفِيْهِ إِثْبَاتُ أَنَّ الْخَيْرَ والشَّرَ مِنْ قِبَلِ الله \_ جَلَّ وعَزَّ (٣) \_ وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ أَيْضًا: أَنَّهُ يَقْلِبُ الضارَّ بِلَطِيْفِ الله \_ جَلَّ وعَزَّ (٣) \_ وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ أَيْضًا: أَنَّهُ يَقْلِبُ الضارَّ بِلَطِيْفِ

و ٢٥٥، وتمام الحديث كها في البخاري ومسلم: أن النبي على كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع... إلى آخر الحديث، وزاد الترمذي: «يحيى ويميت». بعد قوله: «وله الحمد».

وللحديث رواية ثانية عند مسلم برقم (١٩٤، ٢٠٥، ٢٠٦) صلاة من حديث شعبة عن الحكم وأبي سعيد الخدري وابن عباس، وعند أبي داود برقم ٨٤٧ من حديث أبي سعيد الخدري: وهي، واللفظ لمسلم: كان رسول الله على: «إذا رفع رأسه من الركوع قال: «ربنا لك الحمد، ملء السموات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعده، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت...» وعند الإمام أحمد ٤/٣٤، ٩٥، ٩٧، ٩٥، ١٠١ من حديث معاوية بلفظ: «اللهم لا مانع... من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». وانظر كنز العمال ٢٤٢/٢، ٦٤٣، ٦٤٣، والبيهقي في الدين، والصفات ص ١٠٥، وابن السني في عمل اليوم والليلة الأسياء والصفات ص ١٠٥، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ١٥، وابن خزيمة ١٧٦٧.

<sup>(</sup>١) في (ت): ﴿ لحاجةٍ بدل وبخلاً به ، وسقطت كلمة: وبه ، من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): «الاسمين» وهو سهو واضح.

<sup>(</sup>٣) في (ت): (تعالى، وفي (م): (جل جلاله».

حِكْمَتِهِ مَنَافِعَ؛ فَيَشْفِي بِالسُّمِّ القَاتِلِ إِذَا شَاءَ، كَمَا يُمِيْتُ بِهِ إِذَا شَاءَ؛ لَيُعلمَ أَنَّ الأَسْبَابَ إِنَّمَا تَنْفَعُ وَتَضُرُّ إِذَا اتَّصَلَتْ المَشِيْئَةُ بِهَا.

٩٤ - النُّورُ: هُوَ الَّذِي بِنُورِهِ يُبْصِرُ ذُو الْعَمَايَةِ وَبَهَ اللَّهِ يَرْشُدُ (١) ذُو الغَوَايَةِ وَعَلَى مِثْلِ هَذَا يُتَأَوَّلُ، قَوْلُه [جَلَّ وَعَنَّ] (٢) ; (الله نُورُ السَّمَواتِ والأَرْضِ) [النور/٣٥] أي: مِنْهُ نَوْرُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَهَّمَ أَنْ الله - تَعَالَى (٣) - نُورُ مِنَ الأَنْوارِ، وَالْأَرْضِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَهَّمَ أَنْ الله - تَعَالَى (٣) - نُورُ مِنَ الأَنْوارِ، وَانْ يَعْتَقِدَ ذَلِكَ فِيْهِ - سُبْحَانَهُ - ؛ فَإِنَّ النُّورَ تُضَادُهُ الظُلْمَةُ، وَتُعَاقِبُهُ وَأَنْ يَعْتَقِدَ ذَلِكَ فِيْهِ - سُبْحَانَهُ - ؛ فَإِنَّ النُّورَ تُضَادُهُ الظُلْمَةُ، وَتَعَاقِبُهُ فَتُرْيِلُهُ (٤)، وَتَعَالَى الله (٥) أَنْ يَكُونَ لَهُ ضَدُّ أَو نَدُ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: ذُو النُّورِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ النُّورُ صِفَةَ ذاتٍ يَكُونَ مَعْنَاهُ: ذُو النُّورِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ النُّورُ صِفَةَ ذاتٍ يَكُونَ مَعْنَاهُ: ذُو النُّورِ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ النُّورُ صِفَةَ ذاتٍ يَكُونَ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ مِن اسْمِ السَّلَامِ، إِذَا قُلْنَاهُ (١)، إِنَّهُ ذُو السَّورَ السَّلَامِ، إِذَا قُلْنَاهُ (١)، إِنَّهُ ذُو السَّورَ مَنْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ اللهُ (١)، إِنَّهُ ذُو السَّورَ مِنْ اسْمِ السَّلَامِ، إِذَا قُلْنَاهُ (١)، إِنَّهُ ذُو السَّلَامِ.

وَإِنَّمَا يَكُوْنُ ذَلِكَ صِفَةَ فِعْلٍ عَلَى مَعْنَى إِضَافَةِ الفِعْلِ إِلَيه إِذْ هُو خَالِقُ النُّورِ وَمُوْجِدُهُ (٧).

٩٥ ـ الهَادِي: هُوَ الَّذِي مَنَّ بِهُدَاهُ عَلَى مَنْ أَرَادَ مِنْ عِبَادِهِ، فَخَصَّهُ بِهَدَايَتِهِ، وَأَكْرَمَهُ بِنُورِ تَوْحِيْدِهِ، كَقَوْلِهِ [تعالى] (٨): (وَيَهْدِي

<sup>(</sup>١) في (ت): اترشده.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ت) وفي (م): «قول الله سبحانه وتعالى».

<sup>(</sup>٣) في (ت) و(م): أسبحانه.

<sup>(</sup>٤) في (م): «وتزيله».

<sup>(</sup>٥) لفظة الجلالة ليست في (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): «قلنا».

<sup>(</sup>٧) في (م): «موجودة» وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>A) زيادة من (م).

مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ) [يونس/٢٥] وَهُو الَّذِي هَدَى سَائِرَ الْخَلْقِ مِنَ الْحَيْوَانِ إِلَى مَصَالِّهَا وَأَهْمَهَا كَيْفَ تَـطْلُبُ<sup>(١)</sup> الرِّزْقَ، وَكَيْفَ تَتَّقِي المَضَارَّ، وَالمَهَالِكَ، كَقُوْلِهِ [تعالى] (٢): (الَّذِيْ أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) [طه/٥٠].

٩٦ - البَدِيْعُ: هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ، وَفَطَرَهُ مُبْدِعاً (٣) لَهُ عُنْدَ مَنْدِعاً (٣) لَهُ عُنْدَ لَا عَلَى مِثَالٍ سَبَقَ (٤)، وَوَذْنُهُ فَعِيْلٌ بِمَعْنَى مُفْعِل، كَقَوْلِكَ (٩): أَلِيْمٌ بِمَعْنَى مُؤْلِم .

٩٧ ـ الْبَاقِيْ: هُو الَّذِي لاَ تَعْتَرِضُ عَلَيْهِ عَوَارِضُ الزَّوَالِ وَهُو الَّذِي بَقَاوُه غَيْرُ مُتَنَاهٍ، وَلاَ عَدُوْدٍ، وَلَيْسَتْ صِفَةٌ بَقَائِهِ وَدَوَامِهِ كَبَقَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَدَوَامِهِمَا ؛ وَذَلِكَ أَنَّ بَقَاءَهُ أَزَلِيُّ أَبَدِيُّ (٦) وَبَقَاءُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ وَدَوَامِهِمَا ؛ وَذَلِكَ أَنَّ بَقَاءَهُ أَزَلِيُّ أَبَدِيُّ (٦) وَبَقَاءُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ أَبَدِيُّ غَيْرُ أَزَلِيٍّ، وَمَعْنَى الأَزَلِ: مَا لَمْ يَزَلْ. وَمَعْنَى الأَبَدِ: مَا لاَ يَزَالُ، وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ خَلُوقَتَانِ كَاثِنَتَانِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُونَا، فَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ. وَالله أَعْلَمُ.

٩٨ - الوَارِثُ: هُوَ البَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ الخَلْقِ، والمُسْتَرِدُّ أَمْلاَكَهُمْ وَمَوارِثَهُم (٧) بَعْدَ مَوْتِهم، وَلَمْ يَزَلِ الله باقياً مَالِكاً لأصُولِ الأَشْيَاءِ

<sup>(</sup>١) في (ت): وطلب.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ت) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «هو الذي فطر بالخلق مبتدعاً...» وفي (م): «هو الذي فطر الخلق مبدعاً...».

<sup>(</sup>٤) سقطت: «سبق» من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): «كقوله».

<sup>(</sup>٩) سقطت: وأبدي، من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ت): «مواريثهم».

كُلِّهَا، يُوَرِّنُهَا مَنْ يَشَاءُ وَيَسْتَخْلِفُ فِيْهَا مَنْ أَحَبَّ. [قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ ـ رحمه الله ـ ](١) وَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَرَ عَنْ أَبِي العَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عُمْرِ وَبْنُ العَلَاءِ: أَوَّلُ شِعْرٍ قِيْلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فِي الزَّهْدِ قَوْل يَرْيُدَ بن خَذًاق (٢):

هَـوِّنْ عَـلَيْكَ وَلاَ تُـولَـعْ بِالشَّفَاقِ فَالِّمُا مَالُـنَا لِلْوَارِثِ البَاقِي [في أَيْناتِ أَنْشَدَنَاهَا] (٣).

٩٩ ـ الرَّشِيْدُ: هُو الَّذِي أَرْشَدَ الْحَلْقَ إِلَى مَصَالِحِهِمْ، فَعِيْلُ
 بَعْنَى: مُفْعِلٍ وَيَكُونُ بِمَعْنَى الحَكِيْمِ ذِي الرَّشْدِ لإسْتِقَامَةِ تَدْبِيْرِهِ،
 وَإِصَابَتِهِ فِي أَفْعَالِهِ.

مَّ السَّبُوْرُ: هُوَ الَّذِي لَا يُعَاجِلُ العُصَاةَ بِالإِنْتِقَامِ مِنْهُمْ بَلْ يُعَاجِلُ العُصَاةَ بِالإِنْتِقَامِ مِنْهُمْ بَلْ يُوَخِّرُ ذَلِكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّىً وَيُمْهِلُهُمْ لِـوَقْتٍ مَعْلُومٍ . فَمَعْنَى

هل للفتى من بناتِ الدُّهرِ من وَاقِ أَمْ هَلْ لَهُ مِن حِمامِ الموتِ من راقِ

والقصيدة منسوبة إلى الممزق العبدي كها في المفضليات وشرحها ص ٢٠١، وفد نقل شارحها، الأنباري ذلك عن ثعلب، كها نقل عن أبي عبيدة: أنها ليزيد ابن خذاق. قلت:

والغريب هنا أن أبا عمر وهو غلام ثعلب يروي عن شيخه ثعلب عن أبي عمرو بن العلاء أن القائل هو يزيد بن خذاق. فكيف يستقيم للأنباري أن يروي عن ثعلب أنها للممزق العبدي؟! أظنه وَهَم في ذلك. مثلها وَهَم المفضل، وثعلب برىء من هذا. وأن القائل هو يزيد بن خذاق مثلها نقل عنه تلميذه، وهو الذي ينسجم مع بقية المصادر وانظر السمط ٧١٣، ٧١٤.

<sup>(</sup>١) سقط ما بين المعقوفين من (ت) و(م).

<sup>(</sup>٢) هو البيت الخامس من المفضلية رقم (٨٠) وأبياتها ستة، ومطلعها:

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين المعقوفين من (ت).

الصَّبُوْرِ فِي صِفَةِ الله - [سُبْحَانَهُ] (١) - قَرِيْبٌ مِنْ مَعْنَى الحَلِيْم إِلَّا أَنَّ الفَرْقَ بَيْن الأَمْرَيْنِ: أنهم لاَ يَأْمَنُونَ العُقُوْبَةَ فِي صِفَةِ الصَّبورِ، كَمَا يَسْلَمُونَ مِنْهَا فِي صِفَةَ الحَلِيْمِ، - والله أَعْلَمُ - [بالصواب] (٢).

قَالَ [الشَّيْخُ] (٣) أَبُو سُلَيْمَانَ - [رَجِمَهُ اللهُ] (٣) - فَهَذَا تَفْسِيْرُ الْاسْمَاء البَسْعَةِ والتَّسْعِيْنَ الَّي رَوَاها مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَقَ [بن خزيمة] (٤) - رَجِمُهُ اللهُ - فِي المَّأْثُورِ مِنْ طَرِيْقِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حُزَةَ عَنْ أَبِي اللَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. حَدَّتَنِيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الرِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. حَدَّتَنِيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الرِّنَادِ عَنِ الْحَسَنُ بْنِ عاصِم . قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ وَاللَّهُ عَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ وَاللَّهُ عَمَّدُ بْنُ المُسَلِّمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَيْمُ بْنُ يَعْقُوبَ الجَّوْزَجَانِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ، وَحَدَّثَنِيْهُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَيْنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ مِثْلُه سَوَاءً.

[٣٦] وَقَدْ رَوَيْتُ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي

<sup>[</sup>٣٦] سبق تخريج الحديث برقم [١٦] وأشير هنا إلى أن هذه الرواية من هذا الطريق عند الحاكم ١٧/١، ولم يذكر في سرد الأسماء: «البادىء، المحيط» وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان المذكور، قال عنه الذهبى: ضعفوه.

<sup>(</sup>١) ليست في (ت) و(م).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس في (م) في المكانين.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ليس في (ظ).

الرَّبُ - [الحنّان] (3) المَنَانُ - البَادِى وُ (0) - الكَافي - الدَّائِمُ - المَوْلَى - النَّصِيْرُ - الْحَيْطُ (0) - المَيْنُ - القَرِيْبُ - المَوْلَى - النَّصِيْرُ - المَيْنُ - القَرِيْبُ - الفَاطِرُ - العَلَّمُ - المَدَبِّرُ - الموتْرُ - ذُو المَعَارِجِ - [ذُو الطَّوْلِ] (1) - ذُو الفَضْلِ .

إِلَّا أَنَّ رِوَايَةً عَبْدِ العَرِيْرِ بْنِ الْحَصَيْنِ لَيْس بِالقَوِيِّ فِي الْحَدِيْثِ . قَالَ مُحَمَّد بْنُ إِسْمَاعِيْلَ [البخاري](٢): عَبْدُ العَزِيْرِ بْنُ الْحَصَيْن بن التَرجُمَانِ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ عِنْدَهُمْ، غَيْرَ أَنَّ أَكْثَرَ هَذِهِ الْحُصَيْن بن التَرجُمَانِ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ عِنْدَهُمْ، غَيْرَ أَنَّ أَكْثَرَ هَذِهِ اللَّمْسَاءِ مَذْكُورَةً فِي القُرْآنِ.

فَأُمَّا الرَّبِّ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْر وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِير

<sup>(</sup>١) تكررت في (ظ) عبارة: (بزيادات ليست في خبر الأعرج عن أبي هريرة».

<sup>(</sup>٢) في (ت): (حدثنا).

<sup>(</sup>٣) في (م): وخليد، وهو خطأ ووقع في المستدرك: والقطوني، ولعله خطأ من الطبع انظر تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٤) زيادة من الحاكم سقطت من الأصل، وجاءت في الشرح.

<sup>(</sup>٥) سقط: «البادىء ـ المحيط» من خبر سرد الأسهاء عند الحاكم ١٧/١.

<sup>(</sup>٩) سقط: (ذو الطول، من (ت).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م)

في قَوْلِهِ [تعالى] (١): (الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمْنَ) [الفاتحة / ١] أَنَّ مَعْنَى الرَّبِّ: السَّيِّدُ. وَهَذَا يَسْتَقِيْمُ إِذَا جَعَلْنَا (٢) العَالَمْنَ مَعْنَاهُ: المُمَيِّزِيْنَ، دُوْنَ الجَمَادِ، لأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقَالَ: سَيِّدُ الشَّجَرِ وَالجَبَلِ (٣) دُوْنَ الجَمَادِ، كَمَا يُقَالُ: سَيِّدُ النَّاسِ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ لِسَبْحَانَهُ لاَ وَلَا جَعُلْنَا وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُقَالُ: النَّسْوَقِ [يوسف/٥٠]. أَيْ: إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النَّسْوَقِ [يوسف/٥٠]. أَيْ: إِلَى سَيِّدِكَ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ (٤):

بِقَتْ لِ بَنِي مَالِكٍ رَبُّهُمْ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ جَلَلْ يُونِدُ سَيِّدَهُمْ.

وَقِيْلَ: إِنَّ الرَّبِّ: المَالِكُ، وَعَلَى هَذَا تَسْتَقِيْمُ الإِضَافَةُ عَلَى الْعُمُومِ. وَذَهَبَ كَثِيْرُ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ اسْمَ العَاْلَمِ يَقَعُ عَلَى جَمِيْعِ الْعُمُومِ. وَذَهَبَ كَثِيْرُ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ اسْمَ العَاْلَمِ يَقَعُ عَلَى جَمِيْعِ الْمُكَوَّنَاتِ. وَاحْتَجُوا بِقَوْلِهِ لِسُبْحَانَهُ لَا : (قَالَ فِلْوَقُونُ، وَمَا رَبُّ الْمُحَانَةُ لَهُ : (قَالَ فِلْوَقُونُ، وَمَا رَبُّ الْمُحَانَةُ لَا إِنْ كُنْتُم العَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُا إِنْ كُنْتُم مُوقِينَ ) [الشعراء/٢٣ - ٢٤].

وَأُمَّا المُثَّانُ: فَهُوَ كَثِيرُ العَطَاءِ. وَالمَنُّ: العَطَاءُ لِلن لا

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)

<sup>(</sup>٢) عبارة (م): «جعلنا معنى...».

<sup>(</sup>٣) في (ت) و(م): «الجبال» وفي (م): «الجبال والشجر...».

<sup>(</sup>٤) البيت لامرىء القيس من قصيدة ـ قالها بعدما جاءه خبر مقتل أبيه ـ في ديوانه ص ٢٦١، وهو من شواهد المغني بشرح عبد القادر البغدادي ٧٩/٣، وفي الشعر والشعراء ١٠٨/١، والأغاني ٨٦/٩، والهمع ٧٧/٧، والدرر ٨٨/٨، والرواية في المصادر السابقة: «بقتل بني أسد. . .» بدل: «مالك». ويستشهد به النحاة على أن: «جلل» بمعنى: حقير.

تَسْتَثِيْبُهُ . وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ : (هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْر حِسَابِ [صَ /٣٩].

وَأَمَّا البَادِيْ: فَمَعْنَاهُ(١): مَعْنَى الْمُدِي؛ وَهُو مَذْكُورٌ فِيْ خَبَرِ أَبِي الزُّنَادِ(٢) يُقَالُ: بَدَأُ وَأَبْدَأً بِمَعْنَى وَاحِدٍ؛ وَهُوَ الَّذِي ابْتَدَأَ الْأَشْيَاءَ كُثْرَعًا لَهَا مِنْ(٣) غَيْر أَصْلِ.

وَأَمَّا الكَافِي: فَهُوَ الَّذِي يَكْفِي عِبَادَهُ اللَهِمَّ، وَيَدْفَعُ عِبَادَهُ اللَهِمَّ، وَيَدْفَعُ عِنهم (٤) اللَّلِمَّ؛ وَهُوَ الَّذِي يُكْتَفَى بِعَوْنَتِهِ عَنْ غَيْرِهِ، وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَمَّنْ سِوَاهُ.

وَأَمَّا الدَّائِمُ: فَهُوَ المَوْجُودُ لَمْ يَزَلْ، المَوْصُوْفُ بِالبَقَاءِ الَّذِي (°) لَا يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الفَنَاءُ.

[المولى](١٠): وَالمَوْلَى: النَّاصِرُ: وَالْمِيْنُ(٧)، وَكَذَلِكَ النَّصِيْرُ؛ فَعِيْلٌ مِعْنَى فَاعِلٍ كَمَا تَقُوْلُ: قَدِيْرٌ وَقَادِرٌ، وَعَلِيْمٌ وَعَالِمٌ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ) [الحج/٧٨].

<sup>(</sup>١) في (ظ): «معناه» بدون الفاء. وما أثبته من (ت).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الحديث في سرد الأسهاء من طرقه المختلفة ص ٩٨ ـ ٩٩ ولم أجد فيها: «البادىء» في خبر أبي الزناد بل المذكور في خبره: «البارىء» ولعله وَهَم من الشيخ رحمه الله، ظن «البادىء» «البارىء» فشرحه على هذا الأساس.

<sup>(</sup>٣) في (ت): «عن، بدل «من».

 <sup>(</sup>٤) في (ظ): «عنه» بدل «عنهم» وما أثبته من (ت).

<sup>(</sup>٥) كلمة: «الذي» ليست في (ت) ولا في (م).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٧) في (م): «الناصر: المعين».

وَالْجَمِيْلُ: [هُـوَ المُجْمِلُ المُحْسِنُ؛ فَعِيْلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ. وَقَدْ يَكُوْنَ (١٠) الجَمِيْلُ مَعْنَاهُ: ذُو النُّورِ وَالبَهْجَةِ.

[٣٧] وَقَدْ رُوِيَ فِي الْحَدِيْثِ: ﴿إِنَّ اللَّهُ جَمْيْلٌ يُحِبُّ الْجَمالِ».

وَالصَّادِقُ: هُوَ الَّذِي يَصْدُقُ قَوْلُهُ، وَيَصْدُقُ وَعُدُهُ. كَفَوْلِهِ [تعالى](٢): (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيْلًا) [النساء/١٢٢] وَقَوْلُهُ [تعالى](٣): (الحَمَدُ اللهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ) [الزمر/٧٤].

[و](٤) المُحِيْطُ: هُــوَ الَّـذِي أَحَــاطَتْ قُــدْرَتُــهُ بِجَمِيْــعِ خَلْقِهِ، وَهُوَ الَّـذِي أَحَاطَ بِكُـلِّ شَيْءٍ عِلْمَاً، وَأَحْصَى كُلِّ شَيْءٍ عَلْمَاً، وَأَحْصَى كُلِّ شَيْءٍ عَلْمَاً،

[و](٤) المُبِينُ: هُوَ البَيِّنُ أَمْرُهُ فِي الوَحْدَانِيَّةِ، وَإِنَّه لاَ شَرِيْكَ لَهُ. يُقَالُ: بَانَ الشَيْءُ، وَأَبَانَ، وَاسْتَبَانَ بَمْعْنَى وَاحِدٍ.

[و](١)القَرِيْبُ: مَعْنَاهُ: أَنَّهُ قَرِيْبٌ بِعِلْمِهِ مِنْ خَلْقِهِ،

[٣٧] هذا طرف من حديث أخرجه مسلم برقم ٩١ إيمان، باب تحريم الكبر وبيانه من حديث عبدالله بن مسعود عن رسول الله على قال: «لا يدخل الجنة، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يجب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال: «إن الله جميل يجب الجمال، الكبر: بطر الحق وغمط الناس». وأخرجه الإمام أحمد ١٣٣/٤، ١٥١ من حديث أبي ريحانة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ت).

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ت) و(م).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ت) في المواطن الثلاثة.

قَرِيْبٌ مِّنْ يَدْعُوْهُ بِالإِجَابَةِ كَقَوْلِهِ [تعالى](١): (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِيْ فَإِنِّ قَرِيْبُ، أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي) [البقرة/١٨٦].

وَالْفَاطِرُ: هُوَ الَّذِي فَطَرَ الْخَلْقَ: أَيْ: ابْتَدَأَ خَلْقَهُمْ كَقُولِهِ [تعالى] (٢): (قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ) [الإسراء/٥١] وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ: فَطَرَ نَابُ البَعِيْرِ، وَهُوَ أُوَّلُ مَا يَطْلُعُ.

[٣٨] وَأَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ عَبْدِ السَرِّحِيْمِ ، قَالَ: حَسَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَیْدَانَ ، قَالَ: قَالَ أَبُو رَوْقٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: (لَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ مَعْنَى «فَاطِر السَمْوَاتِ والأرض» حَتَّى اخْتَصَمَ أَعْرَابِيَّانِ فِي بِثْرٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فَطَرْتُهَا). يُرِیْدُ أَنَا الَّذِي اسْتَحْدَثْتُ حَفْرَهَا.

[و] (٣) العسلام: بَمُسْزِلَةِ العَلِيْمِ، وَبِنَاءُ فَعَالٍ بِنَاءُ التَّكْثِير. وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيْرُ العَلِيْمِ.

[و](٣)الَمَلِيْكُ: هُـوَ المَـالِـكُ، وَبِنَـاءُ فَعِيْـلِ لِلْمُبَــالَغَـةِ فِي الوَصْفِ، و[قد](٤) يَكُونُ المَلِيْكُ بِمَعْنَى المَلِكِ كَقَوْلِهِ [عزَّ وجلّ](٥): (عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ) [القمر/٥٥].

وَالْأَكْرَمُ: هُوَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِيْنَ لَا يُوَازِيْهِ كَرِيْمٌ، وَلَا

<sup>[</sup>٣٨] ذكره ابن الأثير في النهاية ٤٥٧/٣، والزمخشري في الفائق ١٢٧/٣ (فطر).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ت) وفي (م): «جل وعز».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ت) و(م).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م) في المكانين.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) زیادة من (ت)، وفي (م): «سبحانه».

يُعَادِلُه فيه نَظِيرٌ. وَقَدْ يَكُوْنُ الْأَكْرَمُ بِمَعْنَى الكَرِيْمِ كَمَا جَاءَ: الْأَعَزُّ، وَالْأَطْوَلُ، بِمَعْنَى الكَرِيْمِ الكَرِيْمِ فِيْهَا وَاللَّوِيْلِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيْرُ الكَرِيْمِ فِيْهَا مَضَى.

وَالْمُدَّبِرُ: هُوَ العَالِمُ (١) بِأَدْبَارِ الْأُمُوْرِ وَعَوَاقِبِهَا، وَمُقَدِّرُ الْمَقَادِيْرِ وَجُرِيْهَا إِلَى غَايَاتِهَا. يُدَبِّرُ الْأُمُوْرَ بِحِكْمَتِهِ، وَيُصَرِّفُهَا (٢) عَلَى مَشِيْتَتِهِ.

وَالْوِثْرُ: هُوَ الفَرْدُ الَّذِي لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَلاَ نَظِيْرُ.

وَذُو الْمَعَارِجِ: الْمَعَارِجُ: السَّرَجُ، وَاحِدُهَا مَعْرَجُ، وَهُوَ الْمَصْعَد. يُقَالُ: عَرَجَ يَعْرُجُ عُرُوجَاً بِمَعْنَى: صَعِد. وَمِنْهُ وَوُلُهُ مَسْبَحَانَهُ -: (يُدَبَّرُ [الأَمْرَ] مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ) [السجدة/٥]. وَهُوَ اللّٰذِي يُصَعَدُ إِلَيْهِ بِأَعْمَالِ العِبَادِ، وَإِلَيْهِ يُصْعَد بِأَرْوَاحِ المُؤْمِنِيْنَ اللّٰذِي يُصَعَدُ إِلَيْهِ بِأَعْمَالِ العِبَادِ، وَإِلَيْهِ يُصْعَد بِأَرْوَاحِ المُؤْمِنِيْنَ

[٣٩] عَلَى مَا جَاءَ فِي الحَدِيْثِ. مِنْ عُـرُوْجِ الْأَرْوَاحِ فِي الْمَعَارِجِ، وَهِيَ الطَّرَائِقُ الَّتِي [يُصْعَدُ بِالدَّرَجِ فِيْها](٣).

وذو الطول [وذو الفضل]<sup>(٤)</sup>: مَعْنَاهُ أَهْلُ الطَّوْلِ [٣٩] حديث عروج الروح رواه الإمام أحمد في المسند ٣٦٤/٢ و٢٠/١ من حديث أبي هريرة وفي ٢٩٥/٤، ٢٩٦، من حديث البراء بن عازب. ومن حديث أبي هريرة أيضاً عند ابن ماجه برقم ٢٦٦٢ زهد.

<sup>(</sup>١) في (م): «العليم».

 <sup>(</sup>٢) في (م): «يتصرفها».

<sup>(</sup>٣) عبارة (م): «يصعد بالأرواح».

<sup>(</sup>٤) سقط: وذو الفضل، من (ظ) و(ت).

وَالفَضْلِ. وَذُو: حَرْفُ النِّسْبَةِ. كَقَوْلِهِ (١) [تَعَالَى](٢): (ذُو الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ) [الرحمن/٢٧].

قَــالَ أَبُــو سُلَيْمَــانَ ـ [رَحِمَـهُ اللهُ] (٣) ـ: وَبِمَّـا يَــدْعُــو بِهِ النَّاسُ، خَـاصُهُمْ وَعَـامُهُمْ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ بِـهِ الرِّوَايَـةُ عَنْ رَسُوْلِ الله ـ ﷺ ـ قولهم: [الحنَّان والمُنَّانُ] (٤).

قــولــه: الحنّـان: معنـاه: ذو السرُّخَــةِ والعَــطُفِ، والحَنانُ \_ [مخفف] (٥) \_ : الرحمة. قال طرفة (٢):

أَبَ مُنْ لَإِ أَفْنَيْتَ فَاسْتَبْقِ بِعَضَنَا حَنَانَيْكَ بِعَضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُمُم:

(السَّدَيَّانُ): وَهُوَ الْمَجَازِيْ. يُقَالُ: دِنْتُ الرَّجُلَ<sup>(٧)</sup>؛ إِذَا جَزَيْتُهُ، أَدِيْنُهُ. وَالدِّيْنُ تُدَانُ)<sup>(٨)</sup> جَزَيْتُهُ، أَدِيْنُهُ وَالدِّيْنُ تُدَانُ)<sup>(٨)</sup> والدَّيَّانُ أَيْضَاً: الحَاكِمُ. وَيُقَالُ: مَنْ دَيَّانُ أَرْضِكُمْ؟ أَيْ: مَنْ الحَاكِمُ جَا؟.

<sup>(</sup>١) في (م): (كقولك) بدل (كقوله).

<sup>(</sup>٢) ليس في (م) قوله: وتعالى،

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس في (ت) و(م).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ت)، وقع في مكانها في (ظ): «ذو الفضل» وعبارة (م): وقولهم الحنان ومعناه...».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (ت).

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ١٧٧ من قصيدة طويلة أبياتها ستون بيتاً.

<sup>(</sup>٧) في (م): وفلان، بدل والرجل،

<sup>(</sup>A) مجمع الأمثال ١/١٥٥١.

[٤٠] وَقَالَ أَعْشَى بَنِي مَازِنٍ لِرَسُولِ الله ـ ﷺ ـ حِــيْنَ قَدِمَ عَلَيْهِ:

## يَا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَّانَ العرب

وَيُّا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الحُكَّامِ فِي تَغْلِيْظِ الْأَيْمَانِ وَتَوْكِيْدِهَا، إِذَا لَلْهُ الطَّالِبِ الغَالِبِ المُهْلِكِ حَلَّفُوا الرَّجُلَ لِخَصْمِهِ، أَنْ يَقُولُوا: بِاللهِ الطَّالِبِ الغَالِبِ المُهْلِكِ المُدْرِكِ (١) فِي نَظَائِرِهَا، وَلَيْسَ يَسْتَحِقُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ أَنْ يُطْلَقَ فِي بَابِ صِفَاتِ الله - جَلَّ وَعَزِ - وَأَسْمَائِهِ، وَإِنَّمَا اسْتَحْسَنُوا يُطْلَقَ فِي بَابِ صِفَاتِ الله - جَلَّ وَعَزْ - وَأَسْمَائِهِ، وَإِنَّمَا اسْتَحْسَنُوا يَكُرُهَا فِي الْأَيْمَانِ لِيَقَعَ الرَّدْعُ بِهَا فَتَكُونَ أَدْنَ (٢) لِلْحَالِفِ أَنْ لَا يَسْتَحِلَّ حَقَّ أَخِيْهِ بِيَهِيْنِ كَاذِبَةٍ لَأَنَّهُ إِذَا تُوعِدَ بِالطَّالِبِ والغَالِبِ، السَّنَشْعَرَ الحَوْفَ، وَارْتَدَعَ عَنِ الظَّلْمِ، إِذْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ الله السَّيْعَلِهُ عَلَى الْيَزَاعِهِ مِنْهُ، الله وَعَلَى النَّوْلِهِ مِنْ اللهُ لِلهُ اللهُ لِكُ اللهُ لِكُ اللهُ لِكُ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ الله وَيَقْهَرُهُ عَلَيْهِ وَإِذَا قَالَ: اللهُ لِكُ اللهُ لِكُ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُدُوكُهُ إِذَا عَاقَبَهُ. وَإِنَّا إِنَا إِنْهِ عَلَى مَعْنَى اللْجَازَاةِ وَيَقْهُرُهُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْنَى اللهَالِكُ اللهُ لِلهُ اللهُ لِكُ اللهُ عَلَى مَا يَسْتَيْدُهُ مِنْ الْإِثْمِ ، وَعَلَى مَا يَسْتَيْخُهُ مِنْ حَقَّ أَخِيْهِ اللهُ لِلهُ إِللهُ عَلَى مَا يَسْتَيْخُهُ مِنْ حَقَّ أَنْ يُعَدَّ ذَلِكَ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، لَحَازَاةِ أَنْ يُعَدَّ ذَلِكَ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، لَحَازَاةِ أَنْ يُعَدَّ ذَلِكَ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، لَحَازَ أَنْ يُعَدَّ ذَلِكَ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، لَحَازَ أَنْ يُعَدَّ ذَلِكَ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، لَحَازَ أَنْ يُعَدَّ ذَلِكَ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، لَخَازَ أَنْ يُعَدَّ ذَلِكَ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، لَخَازَ أَنْ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ المَالِمُ وَالْمُ اللهُ المُسْلِمِ . وَلَوْ جَازَ أَنْ يُعَدَّ ذَلِكَ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، لَمَانُوهُ وَلَوْ الْمُؤْلِ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>[</sup>٤٠] البيت من أرجوزة أخرجها الإمام أحمد في المسند ٢٠١/، ٢٠٠ من حديث أعشى بني مازن (واسمه عبدالله بن الأعور) يذكر فيها قصة نشوز زوجه للنبي على الله الله المناس الم

<sup>(</sup>١) في (ت): «تقدم المدرك على المهلك».

<sup>(</sup>٢) في (م): «أدب».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ت) وفي (م): (سبحانه).

يُعَدُّ فِي أَسْمَائِهِ: المُحْزِي، والمُضِلُّ؛ لأَنَّهُ(١) قَال: (وَأَنَّ الله تُحْزِي الكَافِرِيْنَ) [التوبة / ٢]. وَقَال كَذَلِكَ: (يُضِلُّ اللهُ(٢) مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ) [المدرر ٣١] فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُدْخَلَ مِثْلُ هَذَا فِي صِفَاتِهِ؛ لأَنَّهُ كَلَامٌ لَمْ يُرْصَدُ (٣) لِلْمَدْحِ وَالثَّنَاءِ بِهِ عَلَيْهِ، لَمْ يَصِحَّ كَذَلِكَ (٤) أَنْ يُعَدَّ مِنْهَا سَائِرُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ والله أعلم . .

[قَالَ الشَّيْخُ](°): وَمِّالَا) جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ مِّا لَا يُؤْمَنُ وُقُوعُ الْعَلَطِ فِيهِ:

[٤١] قَوْلُهُ - ﷺ - : «لَا يَسُبَّنَّ (٧) أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ

[13] أخرجه مسلم ج ١٧٦٣/٤ من حديث أبي هريرة، ألفاظ، برقم (٥) و (٦) برواية: «لا يسبُّ أحدكم الدهر؛ فإن الله هو الدهر، ولا يقولنَّ أحدكم للعنب: الكرم؛ فإن الكرم الرجل المسلم، وفي رواية للإمام أحمد ٢/٣٩٤: «لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي، أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك، وانظر المسند ٢/٥٩٥، ٢٩٩، و٥/٢٩٩، ٣١١، فقد أخرجه من حديث أبي هريرة وابن أبي قتادة عن أبيه. وانظر غريب الحديث للهروي ٢/٥٤٥، والفائق ٢/١٤٥؛

<sup>(</sup>١) في (م): ولأن الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) في (م): (وكذلك قال يضل من يشاء....».

<sup>(</sup>٣) في (ظ) زيادة لفظ «يُرْضَ» ولا يستقيم معها المعنى، ثم ضبط: «يرصَدَ» بالنصب وكأنه أراد العبارة أن تكون: «لم يرض أن يرصد للمدح» والمثبت من (ت) و(م).

<sup>(</sup>٤) في (م): (كذلك لا يصحه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ليس في (ت) وفي (م): «قال أبو سليمان، بدلًا منها.

<sup>(</sup>٦) في (ظ): ﴿وَمَا . . . ، .

<sup>(</sup>٧) في (م): وتسبُّنُّ اللَّاء.

الدُّهْرُ ۗ إِذْ لَسْتُ أَبْعِدُ أَنْ يَظُنَّ بَعْضُ مَنْ لاَ عِلْمَ لَهُ أَنَّ الدُّهْرَ مِنْ أَسْهَاءِ الله ـ سُبْحَانَهُ (١) ـ . وَذَلِكَ مَا (٢) لَا يَجُوزُ، وَلَا 'يَسُوعُ تَوَهَّمُهُ بِحَالٍ. وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الكَلَامِ أَنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانَ مِنْ عَادَاتِهم، إِذَا أَصَابَ الوَاحِدَ مِنْهُمْ مَكْرُوهُ، أَوْ نَالَهُ ضَرَرُ، أَوْ نَزَلَتْ بِهِ مُصِيْبَةً أَنْ يُضِيْفَهَا [إِلَى الدُّهْر] (٣)؛ فَيَقُولُ: (يَا خَيْبَةَ الدُّهْنِ [ويا سوءة الدهر](1) وَنَحْوَهَا مِنَ الكَلَام ، يَسُبُّونَ الدُّهْرَ عَلَى أَنَّهُ الفَاعِلُ لِهَذَهِ الْأَمُوْرِ وَلَا يَرَوْنَهَا صَادِرَةً مِنْ قِبَلِ اللهِ \_ [جَلَّ وَعَزًّ] (\*) \_ وَكَاثِنَةً بِقَضَائِهِ وَقَلَدِهِ، فَنَهَاهُمْ عَنْ هَذَا القَوْلِ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ جَمِيْعَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الله - سُبْحَانَهُ - وَأَنَّ مَصْدَرَهَا مِنْ قِبَلِه وَأَنَّكُمْ مَهْمَ اسْبَبْتُمْ فَاعِلَهَا كَانَ مَرْجِعُ السَّبِّ إِلَى اللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ [وتعالى] (١) وَكَانَ أَبُو بَكُر بْنُ دَاودَ الْأَصْبَهَانِيُّ لَا يَرَى أَنْ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيْثُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ، وَكَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ إِنَّمَا اخْتَصَرَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ مِمَّنْ (٧) لَا بَصَرَ لَهُ بِمَعَاني الكَلام ِ. وَكَانَ يَرْوِيْهِ مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِزِيَادَةِ ألفاظٍ (^) مُعْتَمِلَةٍ لِلْتَأْوِيْل (٩) ، وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ بْن مَالِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوْسَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (ت): (من أسمائه تعالى).

<sup>(</sup>٢) في (م): دعاء.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ليس في (ت) وفي (م): «عز وجلَّ».

<sup>(</sup>١) في (ت): (تعالى، فقط وفي (ظ): (سبحانه، فقط.

<sup>(</sup>٧) في (م): دعاء.

<sup>(</sup>٨) في (ظ): والفاظه.

<sup>(</sup>٩) في (ت): ولتأويل.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

[٤٢] قَالَ رَسُولُ الله \_ ﷺ (١) \_ : «قَالَ الله تَعَالَى: يُؤْذِيْنِي ابْنُ اَدَمَ، يَسُبُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرَ، مِفْتُوْحَةَ الرَّاءِ، مَنْصوباً عَلَى الظَّرْفِ كَانَ أَبُو بَكْرِ يَرْوِيْهِ وَأَنَا الدَّهْرَ، مَفْتُوْحَةَ الرَّاءِ، مَنْصوباً عَلَى الظَّرْفِ كَانَ أَبُو بَكْرِ يَرْوِيْهِ وَأَنَا الدَّهْرِ ، بِيدِي الأَمْرُ، اقلِّبُ اللَّيْلَ والنَّهَارَ. وَكَانَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ مَضْمُومَاً لاَنْقَلَبَ الدَّهِ لَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ. وَكَانَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ مَضْمُومَاً لاَنْقَلَبَ الدَّهِ لللهِ اللَّيْلِ والنَّهَا مِنْ أَسْلَاءِ اللهِ \_ جلَّ وعزَ وَعَلا (٢) \_ . قُلْتُ (٣): وَوَجْهُ الحَدِيْثِ وَمَعْنَاهُ مَا ذَكَرْتُهُ أَوْلًا [والله أَعْلَمُ] (١) وَهَا هُنَا حَرْفُ يُرْوَى عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَا مُرْتَابُ بصحته (٥) أَبَدًا \_ وَهُو مَا يُروَى عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَا مُرْتَابُ بصحته (٥) أَبَدًا \_ وَهُو مَا يُروَى عَنْ ثَوْلِهِ:

[٤٣] ﴿ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ جَاءَ رَمَضَانُ ، وَذَهَبَ رَمَضَانُ فَلَعَلَّهُ

[27] نقل الإمام الطبري في التفسير ١٤٤/٢: عن مجاهد أنه كره أن يقال: «رمضان» ويقول: لعله اسم من أسهاء الله، لكن نقول كها قال الله: «شهر رمضان».

<sup>[</sup>٤٢] أخرجه البخاري في الفتح برقم ٤٨٢٦ تفسير وبرقم ٧٤٩١ توحيد، ومسلم برقم ٢٢٤٦ ألفاظ، وأبو داود برقم ٤٧٧٥، والإمام أحمد ٢٣٨/٢، ٤٩١، ٤٩٦، ٤٩٦، ٥٠٦ وغريب الحديث للخطابي ١/٤٩٠.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) كلمة: (وعالا) ليست في (ت) ولا في (م)، وفي (م): (تعالى) بدل: (جل وعز».

<sup>(</sup>٣) في (ت) و(ك): وقال أبو سليمان،

<sup>(</sup>ع) سقط ما بين المعقوفين من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): الصحته.

<sup>(</sup>١) سقط: (عنه) من (م).

اسمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، (١).

حَدَّ أَنَا ابْنُ السَّماكِ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ مُحَيْدٍ الأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ذَلِكَ. وَهَذَا شَيْءٌ لَا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهَا الأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ذَلِكَ. وَهَذَا شَيْءٌ لَا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهَا بِحَالٍ، وَأَنَا أَرْغَبُ عَنْهُ وَلَا أَقُولُ بِهِ.

وفي تفسير ابن كثير ٣١٠/١ عن أبي هريرة قال: لا تقولوا: رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسهاء الله تعالى ولكن قولوا: «شهر رمضان»، قال ابن أبي حاتم وقد روى عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك. ورخص فيه ابن عباس وزيد ابن ثابت.

ومدار الحديث عنده على أبي معشر، قال ابن كثير: هو نجيح بن عبد الرحمن المدني، إمام المغازي والسير، ولكن فيه ضعف، وقد رواه ابنه عنه فجعله مرفوعاً عن أبي هريرة، وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي، وهو جدير بالإنكار؛ فإنه متروك. وقد وهم في رفع هذا الحديث.

وقد انتصر البخارى \_ رحمه الله \_ في كتابه لهذا فقال: «باب يقال رمضان؛ وساق أحاديث في ذلك منها: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك. ا هـ منه.

وقال السيوطي في اللآلىء ٢/٩٧، وصاحب تنزيه الشريعة المرابعة ابن عدي: إن الحديث موضوع، آفته أبو معشر نجيح. قال ابن معين دليس بشيء». وتعقب بأن البيهقي أخرجه في سننه من طريقه، واقتصر على تضعيفه، ثم قال: وقد قيل عن أبي معشر عن محمد بن كعب: من قوله. وهو أشبه. ثم رواه بسنده. ثم قال: وقد روى ذلك عن مجاهد والحسن والطريق إليها ضعيف. انتهى.

وفي تذكرة الموضوعات ص ٧٠ قلت: هو ضعيف لا موضوع، وله شاهد قول مجاهد.

<sup>(</sup>١) في (ت): ولا تقول جاء رمضان. . . لعله . . . ي .

### فصل(\*)

#### [قَالَ أَبُو سَلَيْمَانَ ـ رَضِي الله عنه ـ ]<sup>(١)</sup> :

وَمِنْ عِلْمِ هَذَا البَابِ، أَعني: الْأَسْهَاءَ والصَّفَاتِ، وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي أَحْكَامِهِ [وَيَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ شَرَائِط] (٢٧ أَنَّهُ لاَ يُتَجَاوَزُ فِيْهَا التَّوْقِيْفُ وَلاَ يُسْتَعْمَلُ فِيْهَا القِيَاسُ؛ فيلحق بالشَّيْءِ نَظِيْرُهُ فِي ظَاهِرِ وَضْعِ اللَّغَةِ وَمُتَعَارَفِ الكَلَامِ، فَالجَوَادُ: لاَ يَجُوْزُ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ: السَّخِيُّ وَانْ كَانَا مُتَقَارِيَيْن فِي ظَاهِرِ الكَلَامِ. وَذَلِكَ أَنْ السَّخِيُّ، لَمْ يَرِدُ وَإِنْ كَانَا مُتَقَارِيَيْن فِي ظَاهِرِ الكَلَامِ. وَذَلِكَ أَنَّ السَّخِيُّ، لَمْ يَرِدُ بِهِ (٣) التَّوْقِيفُ كَهَا وَرَدَ بِالجَوَادِ، ثُمَّ إِنَّ السَّخَاوَةَ مَوضُوْعَة فِي بَابِ لِهِ (٣) التَّوْقِيفُ كَهَا وَرَدَ بِالجَوَادِ، ثُمَّ إِنَّ السَّخَاوَةَ مَوضُوْعَة فِي بَابِ الرَّخَاوَةِ وَاللَّيْن، يُقَالُ: أَرْضٌ سَخِيَّةً وَسَخَاوِيَّةً إِذَا كَانَ فِيْهَا لِيْنُ وَرَخَاوَةً وَكَذَلِكَ لاَ يُقَالُ: أَرْضٌ سَخِيَّةً وَسَخَاوِيَّةً إِذَا كَانَ فِيْهَا لِيْنُ وَرَخَاوَةً وَكَذَلِكَ لاَ يُقَالُ عَلَيْهِ السَّمْحُ لِلَا يَدْخُلُ السَّمَاحَةَ مِنْ مَعْنَى وَرَخَاوَةً وَكَذَلِكَ لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ السَّمْحُ لِلَا يَدْخُلُ السَّمَاحَة مِنْ مَعْنَى وَرَخَاوَةً وَكَذَلِكَ لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ السَّمْحُ لِلَا يَدْخُلُ السَّمَاحَة مِنْ مَعْنَى

<sup>(\*)</sup> لقد سقط هذا الفصل بأكمله من(ظ) وجاء في : (ت) و(ظ ٢) متأخراً، بعد قوله: وأصبحنا على فطرة الإسلام». وليس مكانه هناك؛ لأن مناسبته بعد الانتهاء من شرح الأسهاء والصفات كها ورد في (م).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) جاء ما بين المعقوفين في (ظ ٢): (ومعلق به من شرائطه».

<sup>(</sup>٣) سقول من (م): (به).

اللَّيْنِ والسُّهُوْلَةِ. وأما<sup>(١)</sup> الجُوْدُ فَإِنَّمَا هُوَ سَعَةُ العَطَاءِ مِنْ قَوْلِكَ: جَادَ السَّحَابُ إِذَا أَمطَرَ فَأَغْزَرَ، وَمَطَرُّ جَوْدٌ، و<sup>(١)</sup> فَرَسٌ جَوَادٌ؛ إِذَا: بَذَلَ مَا فِي وُسْعِهِ مِنَ الجَرْي ِ.

وَقَدْ جَاءَ فِي الأَسْهَاءِ: «القَوِيُّ» وَلا (٣) يُقَاسُ عَلَيْهِ الجُلْدُ وَإِنْ كَانَا يَتَقَارَبَانِ فِي نَعُوْتِ الاَدَمِيُّيْنَ، لأَنَّ بَابَ التَّجلُّدِ يَدْخُلُهُ التَّكلُّفُ وَالاَجْتِهادُ وَلاَ يُقَاسُ عَلَى «القَادِرِ» المُطْيْقُ وَلاَ المُسْتَطِيْعُ لأَنَّ الطَّاقَةَ والاَجْتِهادُ وَلاَ يُقَاسُ عَلَى «القَادِرِ» المُطْيْقُ وَلاَ المُسْتَطِيْعُ لأَنَّ الطَّاقَةَ والاَسْتِطَاعَةَ إِنَّمَا تُطلَقَانِ عَلَى مَعْنَى قُوَّةِ البُنْيَةِ، وَتَرْكِيْبِ الجِلْقَةِ وَلاَ وَالاَسْتِطَاعَةَ إِنِّمَا تُطلَقَانِ عَلَى مَعْنَى قُوَّةِ البُنْيَةِ، وَتَرْكِيْبِ الجِلْقَةِ وَلاَ يُقَاسُ عَلَى «الرَّحِيْمِ» الرَّقِيْقُ، وَإِنْ كَانَتِ الرَّحْمَةُ فِي نُعُوْتِ الاَدَمِيِّيْنَ نَوْعًا مِنْ رِقَّةِ القَلْبِ، وَضَعْفِهِ عَنِ احْتِمَالِ القَسْوَةِ.

وَفِي صِفَاتِ اللهِ ـ سُبْحَانَـهُ (٤) ـ : «الحَلِيْمُ» وَ «الصَّبُورُ» فَـلاَ يَجُوْزُ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهَا الوَقُورُ والرَّزِيْنُ.

وَفِي أَسْمَاثِهِ وَالْعَلِيْمُ، وَمِنْ صِفَتِهِ الْعِلْمُ؛ فَلَا يَجُوْزُ قياسه (\*) عليه أن يسمّى وعارفاً، لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسبابِ الَّتي عليه أن يسمّى علم الشَّيْءِ. وَكَذَلِكَ لَا يُوْصَفُ بِالْعَاقِلِ. وَهَذَا

<sup>(</sup>١) في (م): (وإنماء وفي (ظ ٢): وفأماء.

<sup>(</sup>۲) في (م): «فرس» بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٢) في (م) ر(ظ ٢): دفلاء.

<sup>(</sup>٤) في (م): (عز وجل).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ظ ٢): (قياساً).

<sup>(</sup>٩) في (م): «التي يوصل بها».

الْبَابُ يَجِبُ أَنْ يُراعَى، وَلاَ يُغْفَلَ، فَإِنَّ عَائِدَتَهُ عَظِيْمَةً، وَالجَهْلُ بِهِ ضَارً [وباللهِ التَّوْفِيْقُ](١).

[وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيراً](٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في (ت) ولا في (ظ).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين ليس في (م)، وبعد البسملة تبدأ المخطوطة في (ت) و(ظ ۲) بقوله: «ومن لواحق الدعاء الذي لم يذكر في المأثور قوله على عند الخروج إلى المسفر...» وسيأتي هذا الفصل في مكانه، كهاجاء في (م) في ص ١١١ بعد قوله: «من عرار الظليم وهو صوته» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في ص ١١١.

## بسم الله الرحمن الرحيم

[قَـالَ الشَّيْخُ](): فَهَـذَا () مَا حَضَرَنِي فِي تَفْسِيْرِ الْأَسْمَاءِ وَمَعَانِيْهَا، وَنَحْنُ نُتْبِعُهُ () الآنَ: تَفْسِيْرَ الدَّعَوَاتِ المَّأْثُورَةِ فَصْلاً فَصْلاً عَلَى نَظْمِ الكِتَابِ وَتَرْتِيْبِهِ، بِعَوْنِ الله وَتَوْفِيْقِهِ، [إن شاء الله، وهو المستعان]().

<sup>(</sup>١) ليست في (ت) و(م).

<sup>(</sup>٢) في (م): «هذاه.

<sup>(</sup>٣) في (م): (نتبعها).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من (م).

## مِنْ بَابِ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَصْبَحَ

[\$3] [قال](١): إِذَا أَصْبَحْتَ فَقُلْ: «الحَمْد اللهِ اللَّذِي أَحْيَانَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ» قَالَ الشَيْخُ(٢): مَعْنَى قَوْلِهِ(٣) [ﷺ](٤): وأَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا» مَعَ إِحَاطَةِ العِلْمِ مِنَّا أَنَّ الحَيَاةَ فِي حَالَتِيْ اليَقَظَةِ وَالنَّوْمِ قَائِمَةٌ غَيْرُ زَائِلَةٍ، هُوَ أَنَّهُ جَعَلَ النَّوْمَ الَّذِي يَكُونُ مَعَهُ زَوَالُ العَقْلِ، وَسُكُونُ الحَرَكَاتِ بَمُنْزِلَةِ المَوْتِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ عَدَمُهَا التَّهْبِيْهِ، والتَّمْثِيلِ لاَ عَلَى وَجُهِ التَّحْقِيْقِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللَّغَةِ أَصْلُ المَوْتِ فِي الكَلَامِ السَّكُونُ الشَّكُونُ السَّكُونُ السَّكُونُ المَّوْتِ فِي الكَلَامِ السَّكُونُ السَّكُونُ السَّكُونُ السَّكُونُ المَّوْتِ فِي الكَلَامِ السَّكُونُ المَّوْتِ فِي الكَلَامِ السَّكُونُ السَّكُونُ المَّوْتِ فِي الكَلَامِ السَّكُونُ السَّكُونُ السَّكُونُ المَّوْتِ فِي الكَلَامِ السَّكُونُ المَّوْتِ فِي الكَلَامِ السَّكُونُ المَّوْتِ فِي الكَلَامِ السَّكُونُ المَوْتِ فِي الكَلَامِ السَّكُونُ المَوْتِ فِي الكَلَامِ السَّكُونُ المَوْتِ فِي الكَلَامِ السَّكُونُ المَالِمُ السَّعُونُ المَوْتِ فِي الكَلَامِ السَّكُونُ المَّوْلِ السَّعُونُ المَوْتِ فِي الكَلَامِ السَّكُونُ المَوْتِ فِي الكَلَامِ السَّعُونُ الْمَالِ السَّعْفِي المَالِمُ اللَّهُ المَّوْتِ فِي الكَلَامِ السَّعُونُ المَوْتِ فِي الكَلَامِ السَّعْدِ أَصْلُ المَوْتِ فِي الكَلَامِ السَّعْدِي الكَلَامِ السَّعْوِلُ الْمَالِ السَّعْوِيْنِ الْمَاتِ الْمَالَةِ المَالِولَةِ الْمِي المَوْتِ فِي المَالِمُ المَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمِ اللَّهُ الْمُولِ اللْمَالِمُ اللْمُلِ اللَّهُ الْمِلْ اللَّهُ الْمَالِيْمِ السَّعْمِ اللْمُلِولِ اللْمُعَلِيْمِ الْمُلْوِي الْمُلْوِي الْمَالِمِ السَّهُ المُولِ اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُلْوِلِ الْمُلِولِ السَّوْلَ السَّوْلَ المَالِمُ اللْمُولِ اللْمُلْمِ اللْمُلِي المُعْلَى المَالِمُ اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُلِي المُولِ المُولِ المُولِ اللْمُلْمُ اللْمُولِ المُولِ اللْمُولِ الْمُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُعْمِلُ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُعَلِيْمُ الْمُولِ المُولِ المُولِ المَولِ المَالِمُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُ

[33] طرف حديث أخرجه البخاري في الفتح برقم ٦٣١٢، ٦٣١٤، ٦٣١٤، ٢٣٢٤ ومسلم برقم ٦٣٢٤، ٢٣٩٥، ٢٣٩٥ توحيد، ومسلم برقم ٢٣٢١ (٩٥) ذكر، وابن ماجه برقم ٣٨٨٠ دعاء، والدارمي ٢٩١/٢ استئذان، والإمام أحمد ٤/٤/٤، ٣٠٢، و٥/١٥٤، ٢٨٥٠، ٣٨٧، ٢٩٩٧، ٣٩٧، و٩/٣٥١، ٢٩٨٥، ٢٩٨٠).

<sup>(</sup>١) من (ت) و(م).

<sup>(</sup>٢) في (ت) و(م): «أبو سليمان».

<sup>(</sup>٣) في (ظ): وقولناء.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ت): (فهذاه.

يُقَالُ: مَاتَتِ الرِّيْحُ إِذَا رَكَدَتْ، وَأَنْشَدَ (١):

يَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ تَمُوْتُ الرَّيْحُ فَاسْكُنُ اليَوْمَ وَأَسْتَرِيْتُ فَالْدُورُ اليَوْمَ وَأَسْتَرِيْتُ ثُمَّ عَقْبَهُ (٢) بِقَوْلِهِ [ عَلَى إِنْهَا (٣) : «وَإِلَيْهِ النَّشُورُ» لِيَدُلَّ بِإِعَادَةِ اليَقَظَةِ بَعْدَ النَّوْمِ عَلَى إِثْبَاتِ البَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ. وَالنَّشُورُ مَصْدَرُ، يُقَالُ: أَنْشَرَ الله المَيْتَ [إنشاراً: إذا أحياه، فَنَشَرَ الميتُ] (١) نُشُوراً، فَهُو نَاشِرُ بِلَفْظِ فَاعِلٍ. قَالَ الأَعْشَى (٥):

حَتَّى تَقُوْلَ (٦) النَّاسُ عِمَّا رَأُوْا يَا عَجَبَاً لِلْمَيِّتِ الـنَّاشِرِ

[٤٥] [وقوله] (٧): [وَأَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عِيْ . مَعْنَى الفِطْرَةِ: ابْتِدَاءُ

<sup>[83]</sup> رواه الدارمي ٢٩٢/٢، استئذان، وأحمد في المسند ٤٠٦/٣، ٤٠٠٠، وويا العمال و٥/١٢٣ كلاهما من حديث ابن أبزي عن أبيه. وانظر كنز العمال ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>١) البيت في البحر المحيط ١٣٧/٤ واللسان والتاج (صوت) برواية: (إني لأرجو أن تموت....) ولم ينسبوه لأحد.

<sup>(</sup>٢) في (م): (عقب).

<sup>·(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين المعقوقين من (ظ).

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ١٤١ من قصيدة طويلة يهجو بها علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل مطلعها:

شاقتك من قتلة أطلالها بالشطّ فالموتر إلى حاجر والبيت في تفسير الفراء ١٧٣/١، والبحر المحيط ٣١٦/٤.

<sup>(</sup>١) في (ت) و(م): (يقول).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م) .

الخِلْقَةِ، وَهِيَ إِشَارَةً إِلَى كَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ حِيْنَ أَخَذَ اللهُ العَهْدُ مِنْ ذُرِيَّةِ آدَمَ، [فقال](١): (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى] [الأعراف/١٧٢] وَقَدْ تَكُونُ الفِطْرَةُ بَعْنَى السُّنَّةِ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ [ﷺ](١):

[٤٦] «عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ فَذَكَرَ السَّوَاكَ وَالمَضْمَضَةَ وَأَخَوَاتِهَا» (٢) [<sup>(٣)</sup>. [٤٦] وَقَوْلُه [ﷺ] (٤): «نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا اليَوْمِ وَخَيْرِ مَا

[27] طرف حديث أخرجه مسلم برقم ٢٦١ طهارة، وأبو داود برقم ٥٣ طهارة، والترمذي برقم ٢٧٥٧ أدب، وابن ماجه برقم ٢٩٣، ٢٩٤، طهارة، والنسائي ٢٦٤/٨، ١٢٨، زينة، والإمام أحمد ٢٦٤/٤، و٦٧/١٠.

ونِصَ الحديث كما في مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «عشر من الفطرة: قصَّ الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء»، قال زكريا، قال مصعب ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة، قال وكيع: انتقاص الماء، يعني: الاستنجاء.

وقد روي الحديث عن عمار أيضاً في المسند وابن ماجه. قال الترمذي: وفي الباب عن عمار ابن ياسر وابن عمر، وأبي هريرة، ثم قال: هذا حديث حسن.

[٤٧] مجمع الزوائد ١١٤/١٠ وكنز العمال ١٥٩/٢ وفي أبي داود برقم ٥٠٨٤ بنحو من لفظه.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م) في الموطنين.

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿وَأَخُواتُهَا ۗ.

<sup>(</sup>٣) جاء ما بين المعقوفين في (ت) متأخراً بعد قوله: «ما من مسلم يبيت طاهراً...»، ولم يذكر هنا في (م) بل ذكر فيها بعد قوله: «أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م)، وفي (ت): «أسألك» بدل «نسألك».

قَبْلَهُ وَخَيْرِ مَا بَعْدَهُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا اليَوْمِ وَشَرِّ مَا قَبْلَهُ وَشَرًّ مَا بَعْدَهُ». قَدْ (1) يُسْأَلُ عَنْ هَذَا فَيْقَالُ: مَا مَعْنَى اسْتِعَاذَتِهِ مِنْ سُوْءِ (٢) خَكْمُهُ ؟ وَالمَعْنَى: أَنَّهُ طَلَبَ سُوْءِ (٢) خَكُمُهُ ؟ وَالمَعْنَى: أَنَّهُ طَلَبَ عَفْو اللهِ عَنْ ذَنْبِ كَانَ [قد] (4) قَارَفَهُ فِي أَمْسِهِ. وَالوَقْتُ وَإِنْ كَانَ عَفْو اللهِ عَنْ ذَنْبِ كَانَ [قد] (4) قارَفَهُ فِي أَمْسِهِ. وَالوَقْتُ وَإِنْ كَانَ قَدْ مَضَى فَإِنَّ تَبِعَتَهُ بَاقِيَةً. وَمَعْنَى مَسْأَلَتِهِ خَيْرَ مَا قَبْلَهُ: قَبُولُ الحَسنَةِ الَّتِي كَانَ قَدَّمَهَا فِي أَمْسِهِ. وَالزَّمَانُ وَإِنْ كَانَ فَائِتًا وَإِنْ الحَسنَةِ الَّتِي كَانَ قَدَّمَهَا فِي أَمْسِهِ. وَالزَّمَانُ وَإِنْ كَانَ فَائِتًا وَقَلْ الحَسنَةَ الَّتِي عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا أَوْقَاتٌ وَظُرُوفٌ لَمُّ اللهِ بِأَعْيَانِ الْمَالَةِ فَيْ أَمْ الْوَقَاتُ وَظُرُوفُ لَمُ اللهِ بِأَعْيَانِ الْمَالَةِ بَعْمَلُهَا فِيهِ مَوْجُوْدَةً وَبَرَكَتُهَا مَرْجُوّةً (٥) وَالحَيْرُ وَالشَّرُ لاَ يَتَعَلَّقَانِ بِأَعْيَانِ الْأَيَّامِ ، وَإِمَّا أُضِيْفًا إِلَيْهَا عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا أَوْقَاتٌ وَظُرُوفُ لَمُ أَلُهُ الْمُ عَنْ أَنْهَا أَوْقَاتٌ وَظُرُوفٌ لَمُ اللهُ إِلَيْها بِكَسْبِ الفَاعِلِيْنَ لَمُهُمَا الْمُعْلَى الْمَالُودِ اللهَا بِكُسْبِ الفَاعِلِيْنَ لَمُهُمَالًا اللهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمُعْلِى الْمُؤْتُ الْمُ كَانَ فَالْمَا الْمُعْلِيْنَ لَمُهُمَا اللهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِيْنَ لَمُ اللهُ الْمُنْ الْمُعْلِيْنَ لَمُ الْمُنَالِ الْمَعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْلَةُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ المُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِيْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

[٤٨] وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ ، وَسُوءِ الْكِبَرِ» ؛

[43] طرف من حديث رواه مسلم برقم ٢٧٢٣ ذكر، وأبو داود برقم ٧١٠٥ أدب، من حديث عبدالله بن مسعود قال: كان رسول الله ه إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، وفتنة الدنيا وعذاب القبر».

وأخرج الترمذي برقم ٣٣٩٠ بنحو من لفظهها.

وأخرج البخاري في الفتح برقم ٦٣٦٨ دعوات من حديث=

<sup>(</sup>١) في (م): «وقد».

<sup>(</sup>٢) في (م): دمن شره.

<sup>(</sup>٣) في (ت): (فتقضى).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (مرجوءة).

<sup>(</sup>٦) في (م): دلهاء.

الكَسَلُ: خَصْلَةً ذَمِيْمَةً تَصُدُّ عَنِ الْحُقُوقِ، وَغَرْمُ صَاحِبَها خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَهُوَ عَدَمُ انْبِعَاثِ النَّفْسِ لِلْخَيْر، وَقِلَّةُ الرَّغْبَةِ فِيْهِ مَعَ وُلُا شِيَطَاعَةِ لَهُ (١)، وُجُودِ الاِسْتِطَاعَةِ لَهُ (١)، وَالعَاجِزُ مَعْدُورٍ.

[٤٩] وَأَخْبَرَنِ (٢) أَبُو مُحَمَّدٍ [أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ] (١) الكُرَانيُّ، قَالَ:

عائشة - رضي الله عنها - أن النبي على الله - كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي عاء الثلج والبرد، ونت قلبي من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب».

وللحديث روايات عند البخاري برقم ۲۸۲۲، ۲۸۲۳، ۲۸۲۷، ۲۳۷۰، ۲۳۷۰، ۲۳۷۰، ۲۳۳۰، ۲۳۷۰، ۲۳۳۰، ۲۳۷۰، ۲۳۷۰، ۲۳۷۰، ۲۳۷۰، ۲۳۷۰، ۲۳۷۰، ۲۳۷۰، ۲۳۷۰، ۲۳۷۰، ۲۳۷۰، ۲۳۷۰، ۲۳۷۰، ۲۳۷۰، ۲۹۷۰، ۲۹۷۰، ۲۹۷۰، ۲۹۷۰، ۲۹۷۰، ۲۹۷، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۷۰، ۲۱۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۴۰، ۲۶۰، ۲۶۰، ۲۶۰، وفي صحيح ابن حبان برقم ۲۶۶۰، ۲۶۰، وفي الروايات السابقة جميعها. . وجاء بمعناها في مواطن كثيرة، وانظر فيض القدير ۲۷۲/۲،

[٤٩] قول الأحنف في تهذيب ابن عساكر ٢٤/٧ برواية: «فإنك إذا كسلت لم-

<sup>(</sup>١) سقط: (له، من (م).

<sup>(</sup>Y) في (ت): (وأخبرنا».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (ت) و(م).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُسَيِّب (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرَيًّا بْنُ يَحْيَى المِنْقَرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَصْمَعِيُّ، قَالَ: قَالَ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: «إِيَّاكَ وَالْكَسَلَ والضَّجَرَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ كَسِلْتَ لَمْ تَطْلُبْ حَقًّا وَإِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تُؤدِّ حَقًّا وَإِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تُؤدِّ حَقًّا وَإِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تُؤدِّ حَقًّا .

وَأَمَّا سُوْءُ الكِبَرِ فَإِمَّا اسْتَعَاذَ بِاللهِ مِنْ آفَاتِ (٢) طُولِ العُمْرِ، وَمَا يَجْلِبُهُ الكِبَرُ مِنَ الْخَرَفِ، وَذَهَابِ العَقْلِ وَضَعْفِ القُوَى.

[٥٠] وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ \_ ﷺ \_ أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَنْـزَلَ الله

والأحنف من كبار التابعين ولد سنة ثلاث قبل الهجرة ومات سنة اثنتين وسبعين بعدها انظر الأعلام ٢٦٢/١.

[•٥] في البخاري بشرح الفتح برقم ٥٦٧٨ طب من حديث أبي هريرة: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» قال ابن حجر: عن زياد من حديث أسامة بن شريك: «تداووا يا عباد الله؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحداً؛ الهرم». أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. اهـ منه.

انظر الترمذي برقم ٢٠٣٨، وأبو داود برقم ٣٨٥٥، وابن ماجه برقم ٣٤٣٦، وفي الحاكم ١٩٧/٤، ٣٩٩، ٤٠٠. قال الذهبي: رواه عشرة من أئمة المسلمين عن زياد. وذكره ابن الجوزي في كتابه مختصر ولقط المنافع، ورقه ٢/أ وابن قيم الجوزية في الداء والدواء ص٣، والطب النبوي ص٩، وفي الزوائد للهيشمي ٥/٤٨، وصحيح ابن حبان برقم ١٣٩٥ و١٩٢٤ موارد.

والحديث عند الإمام أحمد بروايات عن ابن مسعود وابن شريك =

تؤد حقاً وإذا ضجرت لم تصبر على حق،

<sup>(</sup>١) في (م): (شبيب).

<sup>(</sup>٢) سقطت: «آفات» من (م).

[من] دَاءٍ إِلاَّ جَعَلَ لَهُ دَوَاءً إِلاَّ الْهَرَمَ», فَجَعَلَ الْهَرَمَ [دَاءَ مَنْ لَا دَوَاءَ لَهُ](١).

[10] [قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ] (٢): وَأَخْبَرَنِي (٣) إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي قُمَاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْن عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَّادُ عَنْ مُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله \_ ﷺ - : (لَوْ لَمْ يَكُن لَا بْنِ آدمَ إِلاَّ السَلَامَةُ والصَّحَّةُ لَكَانَ كَفَى بِهَا دَاءً قَاضِياً ، قَالَ ابن (٤) عَائِشَة: فحدثتُ بِهِ (٥) أَبِي فَقَالَ: يَا كَفَى بِهَا دَاءً قَاضِياً ، قَالَ ابن (٤) عَائِشَة: فحدثتُ بِهِ (٥) أَبِي فَقَالَ: يَا كُفَى بِهَا دَاءً قَاضِياً ، قَالَ ابن (٤) عَائِشَة : فحدثتُ بِهِ (٥) أَبِي فَقَالَ: يَا بُنِي مَا عَلِمْتُ أَنْ فِي هَذَاخَبَراً ، وَإِنَّا كُنْتُ أَعْرِفُ فِيْهِ قَوْلَ مُمَيْدِ بْنِ ثُورٍ (١٠):

أَدَى بَسَسِرِي قَدْ رَابَسِي بَسعْدَ صِدَّةٍ وَحَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَسِيرَّ وَتَسْلَمَا

[01] في الفتح الكبير ٣١٧/٢: «كفى بالسلامة داء» في الفردوس من حديث ابن عباس.

انظر ۲۷۷۱، ۳۲۳، ۴۱۳، ۴۶۳، ۴۵۳، و۳/۵۳۳، و۱۸۷۷، و۱۸۷۸، و۱۸۷۸، واسلم برقم ۲۲۰۴ سلام (۲۹): «لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل»، وانظر كشف الخفا للعجلوني ۱/۳۵۹.

<sup>(</sup>١) جاء ما بين المعقوفين في (ت) و(م): «داء من الأدواء» وما في (ظ) أصوب من حيث المراد، إذ الهرم لا دواء له بنص الحديث إذ جعله مستثنى من الداء. ولكن الناسخ لـ (ظ) أخطأ في ضبطه للعبارة بالشكل فرسمها على الشكل التالى: «دَآءَ مَنْ لأَدْوَآ له».

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين المعقوفين من (ت) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ظ) و(م): «أخبرني» بدون واو.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (إن عائشة؛ وهو خطأ واضح، والمثبت من (ت) و(م).

<sup>(°)</sup> سقطت: «به» من (م).

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٧ من قصيدة مطلعها:

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُم: مِنْ سُوْءِ الكِبْرِ، سَاكِنَةُ البَاءِ. مِنْ كِبْرِ النَّخْوَةِ. والصَّوَابُ هُوَ الأَوَّلُ(١).

[ ٥٢] وَقَوْلُهُ: «أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ» يُرْوَى هَذَا عَلَى وَجْهَيْن. أَحَدُهُمَا: الشِرْكُ، بِكَسْرِ الشَّيْن وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَمَعْنَاهُ: مَا يَدْعُو إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ وَيُوسُوسُ بِهِ مِنَ الإَشْرَاكِ بِاللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ . وَالوَجْهُ الآخَرُ: وَشَرَكِهِ، بِفَتْحِ الشَّيْن والرَّاءِ، يُرِيْدُ: حَبَائِلَ الشَّيْطَانِ وَمَصَايده.

[07] أخرجه الترمذي برقم ٣٣٨٩ دعوات، وأبو داود برقم ٥٠٦٧ أدب، والدارمي ٢٩٢/٢، وأحمد في المسند ٩/١، ١١، ١٤، و٢٩٢/١، والدارمي ٢٩٢/٢، وأحمد في المسند ٢٣٤٩ موارد وصححه الحاكم ١٣٩٧، وابن حبان في صحيحه برقم ٢٣٤٩ موارد وصححه الحاكم ١٣٢٨، ووافقه الذهبي، ومصنف ابن أبي شيبة برقم ٩٣٢٣.

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أبو بكر: يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: «قل اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، ربّ كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه» قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك».

وانظر كنز العمال ١٩٨/٢، ٣٣٤، والإحياء ٣١٨/١.

سَلِ الربع أنى يُمَتْ أمُّ سالم وهلْ عادةً للربع أن يتكلَّما وفيه: «حدة» بدل «صحة» والبيت في شرح المفضليات ص ٨٥٠، وعيون الأخبار ١٩١/١، والشريشي ٣٢٣/١، ٣٢٣، والخزانة ٣٢٣/١، وفي شرح ديوان الحطيئة ص ١١١ نسبه لجميل والصواب ما قدمته أولاً.

<sup>(</sup>١) جاء هنا في المخطوطة المغربية قوله: «أصبحنا على فطرة الإسلام...» وقد أشرت إلى ذلك في ص ١١٧.

[٥٣] [وقوله] (١): «وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ» يَعْتَمِلُ وَجْهَيْن مُغْتَلِفَى المَحَلَّيْن.

أَحَـدُهُمَـا: إِنِّي مُقِيْمٌ عَـلَى مَـا عَـاهَـدُتُكَ عَلَيْهِ مِنَ الإِيْمَـانِ بِكَ والاعْتِقَـادِ لِـوَحْـدَانِيَّتِكَ لاَ أَزُولُ عَنْـهُ مَـا اسْتَطَعْتُ مَوْضِعَ القَدَرِ السَّابِقِ فِي اسْتَطَعْتُ، وإنما اسْتَثَنَى بِقَوْلِهِ: مَا اسْتَطَعْتُ مَوْضِعَ القَدَرِ السَّابِقِ فِي أَمْرِي، وَجَرَى القَضَاءُ أَمَره (٢)، يَقُولُ: إِنْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ القَدَرُ فِي أَمْرِي، وَجَرَى القَضَاءُ بِأَنِّي انْقُضُ العَهْدَ يَوْماً مَا، وَأَزُولُ عَنْهُ فَإِنِّي (٣) أَفْزَعُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى التَّنَصُّلِ، والاعْتِذَارِ بِعَدَم الاسْتِطَاعَةِ لِدَفْع مَا قَضَيْتَهُ عَلَيَّ وَالامْتِنَاع مِنْ وُقُوعِهِ بِي (٤).

والوَجْهُ الآخَرُ: أَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ: إِنِّي مُتَمَسِّكُ (°) بِمَا عَهِدْتَهُ (°) إِلَى مِنْ أَمْرِكَ، وَنَهْيِكَ، ومُبْلِ العُذْرَ (۱) فِي الوَفَاءِ بِهِ قَذْرَ الوُسْعِ،

<sup>[97]</sup> البخاري ۸۳/۸ وبشرح الفتح برقم ٦٣٢٣ دعوات، والترمذي برقم ٩٣٩٠ دعوات، وأبو داود برقم ٥٠٧٠ أدب، وابن ماجه برقم ٢٨٧٢ دعاء، وابن حبان في صحيحه برقم ٢٣٥٣ موارد، وانظر كنز العمال ١٩٧١، ٤٧٧/، ٤٧٧/،

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ): «وقوله»، وترك الناسخ مكانها بياضاً. وفي (ت): «قوله» بدون الواو.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (في أمر ويقول. . . ، ولعله سبق قلم من الناسخ إذ أبدل الهاء واواً.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «وإني».

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م) كلمة: (بي).

<sup>(</sup>٥) في (م): «مستمسك».

<sup>(</sup>٩) في (ت): ومبلي العذر، بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وفي (م): ومثل...» وهو خطأ واضح من الناسخ.

والاسْتِطَاعَةِ، وإنْ كُنْتُ لَا أَبْلُغُ كُنْهَ الوَاجِبِ مِنْ حَقِّكَ وَلَا أَفِي بِمَا يَلْزَمُنِي مِنْ مَوَاجِبِ<sup>(١)</sup> طَاعَتِكَ. وَنَظِيْرُ هَذَا·

[١٨ مِكَرر] قَوْلُهُ عِي ﴿ وَاسْتَقِيْمُوا وَلَنْ تَحْصُوا أَيْ: لَنْ تُطِيْقُوا (٢) كُلَّ الاسْتِقَامَةِ. أَيْ: فَاجْتَهِدُوا وَأَبْلُوا العُذْرَ فِيْهَا تُطِيْقُوْنَ مِنْهَا.

[86] وَقُوْلُهُ [ الله الله عَلَى عَلَى عَلَى وَأَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَأَبُوءُ بِذَنْبِي هُ مُعْنَاهُ: التِزَامُ المِنَّةِ بِحَقِّ النَّعْمَةِ والاعْتِرَافُ بالتَّقْصِيْرِ فِي شُكْرِهَا وَاحْتِمَالُ اللَّائِمَةِ فِيْهِ، وَأَصْلُهُ مِنْ قَوْلِكَ: بُؤْتُ بِحَذَا، إِذَا احْتَمَلْتَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُ الله (٤) \_ سُبْحَانَهُ \_: (فَبَاؤُوْا بِغَضَبٍ مِنَ الله (١٠) \_ سُبْحَانَهُ \_: (فَبَاؤُوْا بِغَضَبٍ مِنَ الله (١٠) \_ سُبْحَانَهُ \_: (فَبَاؤُوْا بِغَضَبٍ مِنَ الله (١٠) وَالله (١١) وَالله (١٤) وَالله ورَاله (١٤) وَالله (١٤) وَاله

[٥٥] وَقَوْلُهُ<sup>(٦)</sup>: «اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْن يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَكِيْ وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوْذُ بِعَظَمتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ

<sup>[05]</sup> تابع الحديث رقم (٥٣) سبق تخريجه في ص١٢٣.

<sup>[00]</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٣٢٧، وقال في آخر الحديث: قال جبير: وهو الخسف. وأبو داود برقم ٥٠٧٤ أدب، والنسائي ٢٨٢/٨ استعاذة، وابن ماجه برقم ٣٨٧١ دعاء، والحاكم ١٧/١٥ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) في (م): «واجب» والمثبت من (ت) و(ظ).

<sup>(</sup>٢) في (م): «تسيقوا».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): «قوله سبحانه».

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين المعقوفين من (م).

<sup>(</sup>٦) سقط الواو من: «وقوله» من (ت).

تَحْتِي النّسَامُ الجِهَاتِ سِتَّةً وَكُلُّهَا سُبُلُ لِلآفَاتِ، وَطُرُقٌ لَمَا لاَ يُؤْمَنُ وَرُودُها مِنْهَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْر وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيْر فِي قَوْلِهِ - جَلَّ وعزّ - : (ثم لآتِينَّهُم مِنْ بَيْن أَيْدِيْهم [ومن خلفهم وعن قَوْلِهِ - جَلَّ وعزّ - : (ثم لآتِينَّهُم مِنْ بَيْن أَيْدِيْهم [ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين) [الأعراف /١٧] قالوا: «من بين أيديهم»](١): الدنيا. «وَمِنْ خَلْفِهِمْ»: الآخِرَةُ. «وَعَن أَيْمَانِهِم»: السَّيِّاتُ. «وَعَن شَمَائِلهِم»: السَّيِّاتُ. وَالمَعْنَى: أَنَّه يُزَيِّنُ: لَهُمْ الدُّنْيَا، وَيُثَبِّطُهُم عَنِ الآخِرَةِ، وَيَصُدُّهُم وَالمَعْنَى: أَنَّه يُزَيِّنُ: لَهُمْ الدُّنْيَا، وَيُثَبِّطُهُم عَنِ الآخِرَةِ، وَيَصُدُّهُم عَنِ الدِّحِرةِ، وَيَصُدُّهُم عَنِ الدِّحِرةِ، وَيَصُدُّهُم عَنِ الدِّحِرةِ، وَيَصُدُّهُم عَنِ الدَّحْرةِ، وَيَصُدُّهُم عَنِ الدَّمَاتِ، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى السَّيْمَاتِ.

وأُمًّا جِهَةُ فَوْق: فَمِنْهَا يَنْزِلُ البَلاءُ، والعَذَابُ والصَّوَاعِقُ.

وَمِنْ تَحْتُ: تَقَعُ الزَّلَازِلُ<sup>(٢)</sup> وَالْحَسْفُ، وَقَدْ يَكُوْنُ مَعْنَاهُ: أَنْ يُستَدْرَجَ، فَيُؤْتَى مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ؛ فَيُغْتَالُ، وَيَهْلِكُ.

[٥٦] وَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَرَ<sup>٣)</sup> عَنْ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بْن يَحْيَى، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ العَرَبُ تَقُوْلُ: «اللَّهُمَّ وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الوَلِيْدِ». قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ الصَّبِيَّ قَدْ يَتَعَرَّضُ لِلاَ فَاتِ فَيَقِيْهِ الله، وَيَحْفَظُهُ مِنْ غَيْر حَذَرٍ وَلاَ اتَّقَاءِ.

<sup>[</sup>٥٦] هذا من حديث ابن عمر، في كنز العمال ١٨٧/٢، رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى وفي الفيض القدير ١٢٩/١، قال الهيثمي: فيه راوٍ لم يسم وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) سقط ما بين المعقوفين من (ظ) وفي (م): اكتفى من الآية عند قوله: «وعن شمائلهم».

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «الزلال» وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) أبو عمر هو الزاهد غلام ثعلب سبق ص ٥٤.

[٥٧] وَخَدُّثَنِي فِي إِسْنَادٍ لَهُ أَنَّ بَعْضَ الأَنْبِيَاءِ صَلَوات الله عَلَيْهِم - كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللّهُمَّ احْفَظْنِي حِفْظَ الصَّبِيِّ» وَهَذَا قَدْ يَكُوْنُ مِنَ الوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَهُوَ مَا يَعْدُثُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ آفَاتِهَا. وَقَد يُتَأُوّلُ (١) أَيْضًا عَلَى مَعْنَى طَلَبِ العِصْمَةِ وَأَنْ يُحْفَظَ مِنَ الدُّنُوب كَمَا حُفِظَ الصَّبِيُّ ؛ فَلَمْ يُحْتَبْ عَلَيْهِ ذَنْبٌ.

والاغْتِيَالُ: أَنْ يُؤْتَى المَرْءُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُ وَأَنْ يُدْهَى بَكُرُوْهٍ لَمْ يَرْتَقِبْهُ، وَيُقَالُ: قُتِلَ فُلاَنٌ غِيْلَةً إِذَا ظُفِرَ بِهِ فِي حَالِ غِرَّةٍ، وَأَصْلُ هَذَا مِنَ الغُوْلِ، الذي (٢) يُقَالُ: إِنَّهَا تَغُولُ وَأُوانِ غَفْلَةٍ فَقُتِلَ. وَأَصْلُ هَذَا مِنَ الغُوْلِ، الذي (٢) يُقَالُ: إِنَّهَا تَغُولُ النَّاسَ، وَتَضِلُّهُمْ، وَيُقَالُ: الخَمْر غُولُ العَقْلِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهَا تُذْهِبُ النَّاسَ، وَتَضِلُّهُمْ، وَيُقَالُ: الخَمْر غُولُ العَقْلِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهَا تُذْهِبُ العَقْلِ، وَمِنْ هَذَا قُولُهُم: غَالَتْ فُلاَناً غَاثِلَةً إِذَا أَصَابَتْهُ دَاهِيَةً قَالَ ذُو الرَّمَّةِ (٢):

فَايْقَنَ (٤) قَلْبِي أَنَّنِي لَاحِقُ أَبِي وَغَائِلَتِيْ غُوْلُ الرِّجَالِ الْأَوَائِلِ يُرِيْدُ المَوْتَ.

[٥٨] و(٥) قوله: «اللَّهُمُّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمُّ عَافِنِي فِي

[٥٧] لم أجده بهذا اللفظ وتقدم الحديث (٥٦) بمعناه.

[٥٨] من حديث بن أبي بكرة، أخرجه أبو داود برقم ٥٠٩٠ أدب، وابن السني ص ٣٦ عن أبن بكرة عن أبيه وابن الأثير في جامع الأصول برقم ٢٢٩٩، وإحياء علوم الدين ٢١٩١١.

<sup>(</sup>١) في (م): اتناول، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في (ظ) و(ت): «أي» والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٣٥٣/٢ والبيت آخر قصيدة طويلة، أبياتها (٤١) بيتاً.

<sup>(</sup>٤) رواية: (ت) و(م): (وأيقن...).

<sup>(</sup>a) سقط الواو من (ت).

بَصَرِي، لَا إِلّهَ إِلّا أَنْتَ اللّهُ وَالرّا تَكُونُ العَافِيَةُ فِي السَّمْعِ وَالبَصَرِ بِأَنْ يَسْلَهَا مِنَ الْأَفَاتِ، كَالصَّمَم (١) وَالعَمَى، وَالرَّمَدِ وَالْأُوْجَاعِ، يَسْلَهَا مِنَ الْأَفَاتِ، كَالصَّمَم فَا يَسُوءُ السَّامِعَ لَهُ وَالنَّاظِرَ إِلَيْه، وَقَدْ (٣) تَكُونُ بَعْنِيهِ أَنْ السَّلَامَةِ مِنَ المَآثِمِ فَلَا يَنْظُرُ بِعَيْنِهِ (١) إِلَى محظُورٍ وَلَا يُصْغِي بِأَذُنِهِ (١) إِلَى مَحْرُوهٍ.

[٥٩] وَقَوْلُهُ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ». لَبَيْكَ: كَلِمَةً

[99] أول حديث طويل رواه الإمام أحمد في المسند ١٩١/٥، والحاكم ١٩١/٥ من طريق أبي بكربن أبي مريم وضعفه الذهبي. والبيهقي في الأسماء والصفات ص ١٦٢، ١٦٣ من حمديث زيد بن نسابت رضي الله عنه قال: إن رسول الله علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم، قال قل حين تصبح: «لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وبك وإليك، اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لا يكون، لا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير، اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت، مسلماً وألحقني بالصالحين، أسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد مسلماً وألحقني بالصالحين، أسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة عبطة، أو ذنباً لا يغفر، اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال

<sup>(</sup>١) في (م): «وقد».

<sup>(</sup>Y) في (ت): «كالضم».

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين المعقوفين من (ت).

<sup>(</sup>٤) في (م): «بعينيه وبأذنيه».

مَعْنَاهَا سُرْعَةُ الإِجَابَةِ، وَإِظْهَارُ الطَّاعَةِ. وَقَالَ النَّحَوِيُّونَ: أَصْلُهُ مَأْنُونُهُ وَأَقَامَ بِهِ؛ وَمِنْهُ مَأْنُونُهُ وَأَقَامَ بِهِ؛ وَمِنْهُ وَأَلَبَّ بِهِ، إِذَا لَزِمَهُ وَأَقَامَ بِهِ؛ وَمِنْهُ وَأُلَبَّ بِهِ، إِذَا لَزِمَهُ وَأَقَامَ بِهِ؛ وَمِنْهُ وَأُلُونَهُ وَأَلَابً بِهِ، إِذَا لَزِمَهُ وَأَقَامَ بِهِ؛ وَمِنْهُ وَوْلُ الشَّاعِر (١):

## لَبُّ بأَرْضِ ما تَخَطَّاهَا الغَنَمْ(٢)

أَيْ: أَقَامَ بِهَا. وَأَخْبَرَنِي ابْنُ مَالِك، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْنُ ابْرَاهِيْم بن سَعِيْدٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَائِشَة يَقُوْلُ: دَعَا أَعْرَابِيًّ عُلَامًا لَهُ فَأَبْطَأ فِي الإِجَابَةِ، ثُمَّ قَالَ: لَبَيْكَ. فَقَالَ: لبَّ أَعْرَابِيًّ عُلَامًا لَهُ فَأَبْطَأ فِي الإِجَابَةِ، ثُمَّ قَالَ: لَبَيْكَ. فَقَالَ: لبَّ

والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك ـ وكفى بك شهيداً ـ أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك، ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة، وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك؛ فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب عليّ، إنك أنت التواب الرحيم».

قال الهيشمي في الزوائد ١٩٣/١٠ رواه أحمد والطبراني، وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا. وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. قلت: أثبت الحديث بطوله لأنه ستأتي منه فقرات أغناني تخريجها هنا عن التكرار.

وانظر السمط ص ٨١٨، وأمالي القالي ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>١) عجز بيت من الرجز لعمرو بن أحمر الباهلي في ديوانه ص ١٤١ من أبيات أربعة، وصدره:

وجيدِ أَدْمَاءَ وعيني جُؤْذرٍ

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «الغَيْمُ» وهو خطأ. وفي (م): «النعم» وما أثبته من (ت) والسمط. ورواية السمط: «لم توطأها الغنم» وفي القالي: «ما تخطاها النعم». وزعم محقق الديوان أن رواية القالي: «تخطاه...».

عَمودُ (١) جَنْبَيْك. دَعَا عَلَيْهِ بِأَنْ يُضْرِبَ عَلَى جَنْبَيْهِ فَيَلْزَمَها (٢) العَمُوْدُ (٣) بِالضَّرْبِ، قَالُوا: وَكَانَ الأَصْلُ فِي لَبَّى لَبَّبَ (١) فَأَبْدَلُوا مِنْ إِحْدَى الْبَاءَاتِ ياءً طَلَبَاً لِلخِفَّةِ كَمَا قَالُوا: تَقَضَّى [البَازِيّ] (٥) [الطَّائِزَ] (٥) مِنْ تَقضَّضَ. وتظنَّى مِنْ تَظَنَّنَ (٦). كَقَوْلِ النَّابِغَةِ:

قَوافٍ كَالسُّلامِ إِذَا اسْتَمَرَّتْ فَلَيْسَ يَرُدُّ مَنْهَبَهَا التَّظَنِّي

قَالُوا: وَمَعْنَى التَّنْنِيَةِ<sup>(٤)</sup> فِيْهِ: التَّوْكِيْدُ، كَأَنَّهُ قَالَ: إِلْبَابَا بِبَابِكَ بَعْدَ إِلْبَابٍ، وَلُزُوْمَا لِطَاعَتِكَ بَعْدَ لُزُوْمٍ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَسَعْدَيْك، مَعْنَاهُ: إِسْعَاداً بَعْدَ إِسْعَادٍ وَطَاعَةً لَكً بَعْدَ طَاعَةٍ. كَمَا قَالُوا: حَنَانَيْكَ، أَيْ: هَذَّا بَعْدَ هَذُ (٧) وَهَذَا ذَيْكَ، أَيْ: هَذًا بعد هَذُ (٧) وَأَصْلُ الْهَذِّ: الإِسْرَاعُ.

[٦٠] وَقَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ حَلَفْتُ مِن حَلْفٍ أَوْ

[٩٠] هذا طرف من الحديث الطويل السابق برقم (٥٩).

وورد في كنز العمال ٢/٣٣/ من حديث أبي ذر عند عبد الرزاق ـ

<sup>(</sup>١) في (م): (عود).

<sup>(</sup>٢) في (م): (فليزمها).

<sup>(</sup>٣) في (م): «العود».

<sup>(</sup>٤) إبدال إحدى الباءات ياء هو مذهب يونس، فوزن: «لبيك» عنده «فَعْلَلْكَ» لأن الياء عنده بدل من اللام الثانية في «لبيك».

أما مذهب الخليل وسيبويه: فالياء عندهما علم التثنية، ولم يزعها أن الياء بدل في «لبيك» من باء. انتهى ملخصاً من كتاب شرح أبيات المغني ج ٧ الشاهد (٨١٠) ويبدو أن الخطابي ـ رحمه الله ـ مزج بين المذهبين.

<sup>(</sup>٥) سقط: «البازي» من (ت) وسقط: «الطائر» من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): ايتظنن.

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «هذا بعد هذا».

نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ فَمَشِيْتَكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلّه». الصَّوابُ: أَنْ تَنْصِبَ المَشِيْثَةَ عَلَى إِضْمَارِ فِعْلٍ، كَأَنَّهُ قَالَ: فَإِنِّ أَقَدِّمُ مَشِيْتَكَ فِي تَنْصِبَ المَشِيْثَةَ عَلَى إِضْمَارِ فِعْلٍ، كَأَنَّهُ قَالَ: فَإِنِّ أَقَدِّمُ مَشِيْتَكَ فِي ذَلِكَ [كله] (١) وَأَنْوِيْ الاسْتِثْنَاءَ فِيْهِ طَرْحَاً لِلْحَنَثِ عَنِي عِنْدُ وُقُوْعِ الْكُلفِ. وَفِيْهِ حُجَّةً لِمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ المَكِينَ فِي جَوَازِ الاسْتِثْنَاءَ مُنْفَصِلًا عَنِ اليَمِيْن. وَمِمَّا يَعْتَجُوْنَ بِهِ فِي ذَلِكَ

[71] حَدِيْثُ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ : «وَالله لأَغْزُونَ قُرَيْشَاً». ثُمَّ لأَغْزُونَ قُرَيْشَا، وَالله لأَغْزُونَ قُرَيْشَا». ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ الله». أَخْبَرنَاهُ ابْنُ الأَعْرَابِي. قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةً، قَالَ: وَدُنَ مَعْنَاهُ الاعْتِذَارُ بِسَابِقِ الأَقْدَارِ العَائِقَةِ وَمَنْ رَوَاهُ، بِضَمَّ المَشِيْئَةِ كَانَ مَعْنَاهُ الاعْتِذَارُ بِسَابِقِ الأَقْدَارِ العَائِقَةِ عَنِ الوَفَاءِ بِمَا أَلْزَمَهُ نَفْسَهُ مِنْهَا وَفِيْهِ طَرَفُ مِن مَذْهَبِ الْجَبْرِ، وَالأَوْلُ عَنِ الْوَفَاءِ بِمَا أَلْزَمَهُ نَفْسَهُ مِنْهَا وَفِيْهِ طَرَفُ مِن مَذْهَبِ الْجَبْرِ، وَالأَوْلُ

<sup>=</sup> مختصراً وغريب الحديث للخطابي ٢٤٦/١ عن طريق ابن خزيمة. [٦٦] أخرجه أبو داود برقم ٣٢٨٥ و٣٢٨٦ من حديث عكرمة، ورواه البيهقي في الأسهاء والصفات ص ١٧٠ من حديث ابن عباس رضي الله عنها. فالحديث عند أبي داود مرسل وعند البيهقي مرفوع.

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٤٠٤/٧ في ترجمة الحسن بن قتيبة متصلاً وقال في نهاية الترجمة: أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال: الحسن بن قتيبة متروك الحديث.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

 <sup>(</sup>٢) في (م): «الحسين». وهو خطأ والصواب ما أثبته. وانظر ترجمته في تاريخ بغداد
 ٤٣٢/٧

أَحْسَنُ وَأَصْوَبُ. وَالله [تَعَالى](١) أَعْلَمُ.

[٦٢] وَقُولُه: (اللَّهُمَّ مَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلَاةٍ فَعَلَى مَنْ صَلَّيْتَ، وَمَا لَعَنْتُ [من لَعنة] (٢) فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ». [و] (٣) الوَجْهُ أَنْ تَرْفَعَ التَّاءَ مِنْ (صَلَّيْتُ» وَمِنْ (لَعَنْتُ» فِي الأَوَّلِ وَأَنْ تَنْصِبَهَا مِنْهُا (٤) فِي التَّاءَ مِنْ (صَلَّيْتِ وَدُعَائِي إِلَى مَنْ اللَّخِرِ، والمَعْنَى كَأَنَّهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اصْرِفْ صَلَاتِي وَدُعَائِي إِلَى مَنْ اللَّغِنَ اللَّغِنَ اللَّغِنَ اللَّعْنَ مَوْضِعِهِمَا، وَإِحْلَاهِمَا فِي عَيْر عَلَهِمَا عَيْر مَوْضِعِهِمَا، وَإِحْلَاهِمَا فِي عَيْر عَلَهِمَا. وَهُو (٢) إِنَّمَا يَصِحُ عَلَى هَذَا التَّأُويْلِ إِذَا كَانَ قَدْ سَبَقَتْ مِنْهُ صَلَاةً، أَوْ وَهُو (٢) إِنَّمَا يَصِحُ عَلَى هَذَا التَّأُويْلِ إِذَا كَانَ قَدْ سَبَقَتْ مِنْهُ صَلَاةً، أَوْ لِمَاتَوْعِهِمَا عَيْر مَوْضِعِهِمَا، وَإَحْلَاهِمَا فِي غَيْر عَلَهِمَا. وَهُو (٢) إِنَّمَا يَصِحُ عَلَى هَذَا التَّأُويْلِ إِذَا كَانَ قَدْ سَبَقَتْ مِنْهُ صَلَاةً، أَوْ لَكُونَ إِنَّا يَصِحُ عَلَى هَذَا التَّأُويْلِ إِذَا كَانَ قَدْ سَبَقَتْ مِنْهُ صَلَاةً، أَوْ لَا يَصِحْ عَلَى هَذَا التَّأُويْلِ إِذَا كَانَ قَدْ سَبَقَتْ مِنْهُ صَلَاةً، أَوْ لِيَاتِهِ العِصْمَةَ ؛ لَأَنْ لَا يَجْرِيَ عَلَى لِسَانِهِ ثَنَاء بِالتَّوْفِيْقِ وَاشْتَرَطَ فِي مَسْأَلَتِهِ العِصْمَةَ ؛ لَأَنْ لَا يَجْرِيَ عَلَى لِسَانِهِ ثَنَاء بِاللَّهُ مِنْ أُولِيَائِهِ، وَلاَ ذَمَّ إِلاَ لِمَنْ يَسْتَحِقَّهُ (٢) مِنْ أَوْلِيَائِهِ، وَلاَ ذَمَّ إِلاَ لِمَنْ يَسْتَحِقَّهُ (١) مِنْ وَلَا ذَمَّ إِلاَ لِمَنْ يَسْتَحِقَةً وَلا أَنْ يَسْتَحِقَةً وَلا أَنْ يَسْتَحِقَةً وَلا أَنْ يَسْتَحِقَةً وَلا أَنْ أَلْ لَا يَعْرَالِ الللَّهُ أَلَا الْعَلَاء وَالْتَاء مِنْ أُولِيَائِهِ، وَلاَ ذَمَّ إِلاَ لَمْ لَا يَسْتَحِقَةً وَلا أَنْ أَلْ الْعَلَى الْمَالَاقِ الْعَلْ الْعَلَاقُ الْعَلْ الْعَلْ الْعُلْ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ اللَّهُ الْعُلْهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاق

وانظر غريب الحديث للخطابي 7٤٦/١.

<sup>[</sup>٦٢] تقدم في الحديث الطويل رقم (٥٩).

<sup>(</sup>١) سقط ما بين المعقوفين من (ت). وعبارة (م): (إن شاء الله) بدل (والله أعلم).

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين المعقوفين من (ظ).

<sup>. (</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): دمنهاء.

<sup>(</sup>٥) في (ت) و(م): «لعنتي».

<sup>(</sup>٦) في (م): «الإبعاد».

<sup>(</sup>٧) في (م): «وهذا».

<sup>(</sup>٨) في (ت): (لغير المستحق).

<sup>(</sup>٩) في متن (ظ): «يستحقه، وعلى هامشها: دلن استحقه، وهو موافق لما في (ت) و(م).

أَعْدَاثِهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ احْفَظْنِي (١) حَتَّى لَا أُوَالِيَ إِلَّا أُولِيَاءَكَ، وَلَا أُعديَ إِلَّا أُولِيَاءَكَ، وَلَا أُعادِيَ إِلَّا أُعْدَاءَكَ. فَالوَجْهُ (١) الأَوَّل إِنَّمَا يَنْصَرِفُ إِلَى المَاضِي، وَالله أُعْلَمُ. و[الوجه] (١) الأَخَرُ إِلَى المُسْتَقْبَلِ. وَالله أَعْلَمُ.

[٦٣] وَقَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ الرِضَى بَعْدَ [نُـزُوْل](٤) القَضَاءِ، وَبَرْدَ العَيْشِ بَعْدَ المَوْتِ، إِنَّمَا سَأَلَ الرِّضَى بَعْد نُـزُوْلِ القَضَاءِ بِهِ لَأَنَّ الرِّضَى قَبْل ذَلِكَ دَعْوَى مِنَ العَبْدِ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ القَضَاءِ بِهِ لَأَنَّ الرَّضَى قَبْل ذَلِكَ دَعْوَى مِنَ العَبْدِ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ عِنْدَ وُقُوعٍ القَضَاءِ بِهِ (٥)، وَوُرُودٍ كَرَاهَتِهِ عَلَيْهِ، سَأَلَ اللهَ ذَلِكَ عِنْدَ وُقَوْعٍ القَضَاءِ بِهِ (٥)، وَوُرُودٍ كَرَاهَتِهِ عَلَيْهِ، سَأَلَ اللهَ اللهَ وَيَعْمَتُهُ، وَيَعْمَتُهُ، وَيَعْمَتُهُ، وَمِنْهُ :

وقد تقدم تضعيف الذهبي له، ويبقى أحد طريقي الطبراني ـ كها ذكره الهيثمي ـ رجاله وثقوا.

<sup>[</sup>٦٣] فقرة من الحديث الطويل المتقدم برقم (٥٩)، وفي كنز العمال ١٩٩/٢ إلى قوله: «ولا فتنة مضلة» عند الطبراني من حديث فضالة بن عبيد، وخرجه الحافظ العراقي في أحاديث الإحياء ٣١٩/١ من حديث زيد بن ثابت ـ كما مر في الحديث المتقدم ـ وقال أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١) في (م): «اجعلني».

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿وَالْوَجِهُ الْمُ

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ليس في (ت) ولا في (م).

<sup>(</sup>٥) سقطت: (به) من (ت).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ت).

[75] قَـوْلُ النَّبِيِّ - ﷺ - : [(١) «الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ ؛ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[٦٤] أخرجه الترمذي برقم ٧٩٧، والإمام أحمد في المسند كلاهما من حديث عامر بن مسعود عن النبي ﷺ. بلفظ: «الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء» وفي غريب الحديث للخطابي ١٨١/١ كما في الأصل هنا.

قال الترمذي: هذا حديث مرسل، عامر بن مسعود لم يدرك النبي على وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي، الذي روى عنه شعبة والثوري.

والحديث في صحيح ابن خزيمة ٣٠٩/٣ عن مالك بن مسعود. قال محققه: في الأصل عامر مشطوب ثم كتب مالك بن مسعود.

أبو سليمان الخطابي: قوله عند دخول الخلاء...

<sup>(</sup>۱) بداية سقط من النسخة التيمورية (ت) جاء في آخرها، وظاهر من المخطوطة المصورة أن هذه الورقة فقدت ترتيبها الطبيعي فتأخرت، ورقمها على المخطوطة (۲۹۷) وحقها أن تكون (۲۰۱). ثم تبدأ بجزئها الثالث وبدايته ما نصه: الجنوء الثالث من كتاب شأن الدعاء وتفسير الأدعية الماثورة عن رسول الله عنه التي صنفها الإمام أبو بكر عمد بن إسحاق بن خزيمة. من إملاء الإمام أبي سليمان أحمد بن عمد بن إبراهيم الخطابي، رواية الشيخ أبي القاسم عبد الوهاب بن عمد بن عمد الخطابي عنه: أخبرنا به الشيخ أبو مسلم عمر بن علي الليثي البخاري عنه، سماع محمد بن أحمد بن عبد الباقي الدقاق، تغمده الله برحمته.

ثم يبدأ بصفحة جديدة قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا الشيخ أبو مُسْلم عمر بن على الليثي بقراءتي عليه. قلت: أخبركم الشيخ أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن محمد الخطابي قراءة عليه قال: قال

<sup>(</sup>٢) في (م): دفيها». (٣) في (م): دحَرٌ».

الصَّائِمَ فِيْه. قَالَ الشَّاعِرُ(١):

قَلِيْلَةُ خُمِ النَّاظِرَيْنِ يَـزِيْنُهَا شَبَابٌ وَخَفُوْضٌ مِنَ العَيْشِ بَارِدُ قَلِيْلَةُ خُم النَّاظِرَيْنِ يَـزِيْنُهَا شَبَابٌ وَخَفُوْضٌ مِنَ العَيْشِ بَارِدُ أَيْ: نَاعِمٌ سَهْلُ.

[٦٥] وَقَوْلُهُ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَـنِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالطَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الوَسِيْلَةَ وَالفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ المَقَامَ النَّامَّةِ وَالفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ المَقَامَ المَّحُمُّوْدَ الَّذِيْ(٢) وَعَدْتَهُ».

[٦٦] قَـالَ: وَقَـالَ [النَّبِيّ] (٣)، عَلَيْ هَنْ صَـلَّى عَلَـيُّ صَلَّى عَلَـيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَاً».

[70] أخرجه البخاري في الفتح برقم 318 أذان، وبرقم 2019 تفسير، وأبو داود برقم 2019، والترمذي برقم 2011 صلاة، والنسائي 2017، وابن ماجه برقم 2017 أذان، والإمام أحمد 2018، وابن خزيمة في صحيحه 1/202 ورواية التعريف في قوله: «المقام المحمود» هي رواية ابن خزيمة والنسائي ورواية البخاري وباقي المصادر بالتنكير، أي: «مقاماً محموداً».

قال الإمام النووي في المجموع ١١٢/٣: «وأما ما وقع في «التنبيه» وكثير من كتب الفقه «المقام المحمود» فليس بصحيح في الرواية، وإنما أراد النبي ﷺ التأدب مع القرآن، وحكاية لفظه في قوله عز وجل: (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) فينبغي أن يجافظ على هذا».

[٦٦] سيأتي تخريجه مع الحديث رقم (٦٨) الآتي. لأنه سيتكرر هناك.

<sup>(</sup>١) هو عتيبة بن مرداس، والبيت رابع أبيات ستة أوردها له صاحب الأغاني في (١) هو عتيبة بن مرداس، والبيت الشاهد مع آخر في اللسان (نظر) ومنفرداً في (برد) وغريب الحديث للخطابي ١٨١/١.

<sup>(</sup>٢) في (م): «التي».

<sup>(</sup>٣) ليست في (م) ولا في (ت).

قَالَ [الشَيْخُ](١) أَبُو سُلَيْمَانَ: إِنَّا وَصَفَ هَذِهِ الدَّعْوَةُ بِالتَّمَامِ لَأَنَّا فِكُـرُ الله [تعالى](١) يُـدْعَا بِهَا إِلَى طَاعَةِ الله، وَعِبَادَتِهِ، وَهَـذِهِ(٢) الْأُمُورُ هِيَ(٣) الَّتِي تَسْتَحِقُ صِفَةَ الله، وَعَبَادَتِهِ، وَمَا سِوَاهَا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا بِعَرْضِ النَّقْضِ الكَمَالِ، وَالتَّمَامِ وَمَا سِوَاهَا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا بِعَرْضِ النَّقْضِ وَالفَسَادِ، وَكَانَتُ دَعَوَاتُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ إِنَّا هِيَ دَعْوَى القَبَائِلِ، وَالفَسَادِ، وَكَانَتُ دَعَوَاتُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ إِنَّا هِيَ دَعْوَى القَبَائِلِ، وَالفَسَادِ، وَكَانَتُ دَعَوَاتُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ إِنَّا هِي دَعْوَى القَبَائِلِ، وَالفَسَادِ، وَكَانَتُ دَعَوَاتُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ إِنَّا هِي دَعْوَى الْقَبَائِلِ، وَلَا أَلْكَانُا، وَيَا أَلْلَانَاهُ، وَيَا فُلاَنَاهُ، وَيَا فُلانَاهُ، وَيَا فُلاَنَاهُ، وَيَا فُلاَنَاهُ،

وَكُلُّ هَذِهِ الْأُمُوْرِ لَا تَخْلُو مِنْ آفَةٍ (٢) أَوْ نَقْصٍ يَدْخُلُها، وَدَعْوَةُ الْأَذَانِ إِنَّمَا شُرِعَتْ فِي الإِسْلَامِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ عَلَيْهَا، وَتَرْغِيْبَا فِيْها، اللهِ \_ جلَّ وعزَّ (٧) \_ فَوَصَفها بِالتَّمامِ تَحْرِيْضًا عَلَيْهَا، وَتَرْغِيْبَا فِيْها، وَصَرْفاً لِلْوُجُوْهِ إِلَيْهَا. وَالله أَعْلَمُ.

وَنَظَيْرُ هَذَا

[٦٧] قَوْلُهُ \_ ﷺ \_ : ﴿ أَعُوْدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ كُلُّهَا مِنْ شرِّ

[٦٧] أخرجه مسلم برقم ٢٧٠٨ (ذكر)، ومالك في الموطأ ٢/١٥٩، وابن أبي=

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) تكرر لفظ: «وهذه» في (ظ).

<sup>(</sup>٣) كلمة: «وهي» ليست في (ت).

<sup>(</sup>٤) في أصل (ظ): «يا آل بكر» وعلى حاشيتها صوابه: «لَبَكرٍ» وفي (م): «يا لبكر ويا لخندف» وكذلك هي في (ت) قلت: وكلا الوجهين صحيح لغة.

<sup>(</sup>a) سقطت: «ندبة» من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): «آفات».

<sup>(</sup>٧) في (ت): «تعالى».

= شيبة في المصنف برقم ٩٤٥٧، وابن السني ص ١٩٨ كلهم من حديث خولة بنت حكيم. وآخر حديث في الموطأ ٩٥٢/٢ ومصنف ابن أبي شيبة برقم ٩٦٥٠ من حديث كعب الأحبار. ومن حديث أبي هريرة برقم ٩٨٤٧، ٨٤٤٩، وفي الأسماء والصفات للبيهقي ص ١٧٠ والرواية عندهم جميعاً إلى قوله: «من شر ما خلق».

وفي مسند الإمام أحمد 19/٣ واللفظ له، ومصنف ابن أبي شببة برقم 97٧١ من حديث أبي التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي \_ وكان كبيراً \_ أدركت رسول الله على قال: نعم. قال: قلت: كيف صنع رسول الله \_ كله كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله \_ كله \_ من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله \_ كله فهبط إليه جبريل \_ عليه السلام \_ فقال: يا محمد قل ما أقول، قال قل: وأعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذراً وبراً وفي رواية ثانية لهما: وأعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذراً وبراً ومن شر ما يعرج فيها خلق وذراً وبراً ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير، يا ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير، يا رحمن قال: فطفئت نارهم، وهزمهم الله تبارك وتعالى».

قال ابن حجر في الإصابة ٣٢٩/٢: عبد الرحمن بن خنبش - بمعجمة ثم نون ثم موحده، بوزن جعفر، قال ابن حبان له صحبة، وقال البغوي: سكن البصرة، وتبعه ابن عبد البر وذكره البخاري في الصحابة. ثم ذكر ابن حجر طرقاً للحديث - المتقدم - عنه، عند ابن منده وأبي زرعة في مسنده عن الوزيري عن جعفر، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة والبزار، والحسن بن سفيان من طرق كلهم عن عفان رواه عن جعفر فقال عن عبدالله بن خنبش قال: وعبد الرحمن أصح. وفي رواية أبي بكر سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش فذكره. قال البزار: لم يرد عبد الرحمن غيره فيها علمت. اهد مختصراً.

مَا خَلَقَ، وَذَرَأً، وَبَرَأً» فَوَصَفَهَا بِالتَّمَامِ ؛ إِذْ لَا يَجُوْزُ [أَنْ يَكُوْنَ] (١) فِي شَيْءٍ مِنْ كَلَامِهِ عَيْبٌ، أَوْ نَقْصٌ، كَمَا يَكُوْنُ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْاَدَمِيِّيْنَ. وَقِيْلَ فِيْهِ وَجْهُ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ كَانَتْ عَلَى خَرْفَيْن؛ فَإِنَّهَا عِنْدَهُم نَاقِصَةً، وَالتَّامَّةُ مِنْهَا مَا كَانَ أَقَلَّهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحُرُفٍ، وَقَدْ أَخْبَرَ الله \_ سُبْحَانَهُ \_ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا قال له: (كُنْ أَحْرُفٍ، وَقَدْ أَخْبَرَ الله \_ سُبْحَانَهُ \_ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا قال له: (كُنْ فَيكَسُون)» [يَس / ٨٢]، وَكَلِمَةُ (كُنْ) نَاقِصَةً فِي الهِجَاءِ: فَي كَلِمَاتِ الله قَطْعًا لِلأَوْهَامِ .

<sup>(</sup>١) سقط ما بين المعقوفين من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ت): درسول الله،

نسخة الشيخ: قال أبو سليمان أحمد بن إبراهيم الخطابي رحمه الله](١):

واعلمُ أن حُكْمَ كَلامِهِ.

[(٢)خلافُ حُكْم كلام بني آدم، وإنَّ نَقْصَ الهِجَاءِ [في الكِتابةِ](٢) لا يسلُبُهُ صفة الكمالِ والتَّمام، وقيل: إنَّ معنى التَّمام فيها أَنَّها تنفعُ المتعوذَ بها، وتشفيه، وتحفظُهُ [من الآفات](٤)، وتكفيه. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يستدلُّ به على أنَّ القرآنَ غيرُ مخلوقٍ، قال(٥): وذلك لأنَّهُ ما مِنْ مخلوقٍ إلاَّ وفيهِ نقصُ.

وأمَّا الوَسِيْلَةُ: فَقَد

[٦٨] رُوِيَ عن النَّبي ـ ﷺ ـ أنَّه سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: «هي درجةٌ

[7٨] روى الإمام مسلم برقم ٣٨٤ صلاة، وابن خزيمة في صحيحه ٢٨] مناقب، والإمام أحمد في ـ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في (ت) ولا في (م).

<sup>(</sup>٢) بداية سقط من (ظ) مستدرك من (م)، وجاء في (ت) في آخر المخطوطة المصورة خطاً في ترتيب الصفحات، ومكانه المناسب هنا كما في (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (ت).

<sup>(</sup>٥) كلمة: وقال؛ زيادة من (ت).

في الجُنَّةِ لا يَنالُها عبدٌ غِيْرِي. عَلَمْ

وقيلَ في «المقام المحمود»: إنَّه الشفاعةُ.

وأمًّا قَوْلُهُ

[77 مكرر] - ﷺ -: «مَنْ صلّى عليّ صلاةً صلّى الله عليهِ عَشْراً» فإنَّ هذهِ فَضِيلةٌ عظيمةٌ، ومرتبة في الاختصاص والاصطفاء جليلة، وهو مشبه في عُرْفِ أهل الدنيا وعاداتهم بالرَّجل يكونُ لهُ الحميمُ والصَّديقُ، قَدْ غابَ عنهُ، فيذكُرُهُ بَعْضُ مَنْ يحضرُهُ بالجميلِ مِنَ القولِ فيردُّ عليهِ صاحبهُ جَميلاً، ويُضاعِفُ النَّناءَ عليهِ مجازاةً لهُ ونيابةً في الشَّكْرِ عَنْهُ] (١).

المسند ١٦٨/٢ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاصي يقول: إنه سمع رسول الله عقول: «إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثل ما يقول، ثم صلّوا عليّ؛ فإنّه من صلّى عليّ صلاة صلّى الله عليه بها عشراً. ثم سلوا لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلاّ لعبد من عباد الله، وأرجو أنْ أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة».

وروى أيضاً الترمذي برقم ٣٦١٧ مناقب، والإمام أحمد في المسند ٢٦٥/٧ من حديث أبي هريرة بلفظ: «إذا صليتم عليّ فاسألوا لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله! وما الوسيلة؟! قال: «أعلى درجة في الجنة، لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو».

<sup>[</sup>٦٦] مكرر وسبق تخريجه في الحديث المتقدم قبله.

<sup>(</sup>١) عودة المخطوطة (ت) المشار إلى سقطه ص ١٣٣، واستمرار سقط (ظ) المشار إليه في الحاشية رقم (٢) ص ١٣٨. والذي سينتهي في ص ١٦٨.

# تبسيانة إرحمن ارحيم

أخبرنا الشيخُ الحافظُ أبو مُسلم عمرُ بنُ عليَّ اللَّيثي البخاريّ بقراءي عليه، قلتُ: أَخْبَرَكُمْ الشيخُ أبو القاسِم عبدُ الوَهَّابِ بنُ عَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ الخَطَّابِيُّ قراءةً عليهِ، قَالَ: قَالَ أبو سليمانَ الخَطَّابِيُّ إِلَا :

[ ٢٩] [ و ] ( الله عند دُخُولِ الخَلاءِ: « الله م إنَّ أعودُ بِكَ مِنَ الحُبثِ والحَبائِثِ ، الحُبثُ مضمومة الباءِ حَمْعُ الحبيثِ . والحبائث: جمعُ الحبيئةِ ، يريد: [بِه] ( الخُبثُ الشياطِين وإنَاتَهُمْ . وعَامَّةُ أصحابِ الحديثِ يَقُولُونَ : الحَبْثُ سياكِنَةُ الباءِ وضَمَّهَا أَصْوَبُ عَلَى مَا فَسَّرِنَاهُ . وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ : «مِنَ الحُبْثِ ، سَاكِنَةً أَسُونَاهُ . وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ : «مِنَ الحُبْثِ ، سَاكِنَةً أَصْوَلُ . سَاكِنَةً أَسُونَاهُ . وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ : «مِنَ الحُبْثِ » ـ سَاكِنَةً

العرجه البخاري في الفتح برقم ١٤٢ وضوء، ويرقم ١٣٢٧ دعوات، ومسلم برقم ٣٧٥ (حيض)، والترمذي يرقم (٥)، و(٦)، وأبو داود برقم (٤) طهارة، والنسائي ١٠٠٣، وابن عاجه برقم ٢٩٦. وانظر غريب الحديث لأبي عبيد ١٩٣٢، والفائق ٣٤٨/١.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في (م) وهو من (ت).

<sup>(</sup>٢) الواو زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): وذكور، وما بين المعقوفين زيادة منها.

الباء \_ وَقَالَ: مَعْنَاهُ ذو الْحُبثِ (١).

[٧٠] قَوْلُهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ (٢) مِنَ الْحَلَاءِ: «غُفْرَانَكَ [رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ] (٢)». [الْغُفْرَانُ: مَصْدَرُ كَالْمَغْفِرَةِ، وَنَصَبَهُ عَلَى إضْمَارِ الطَّلَبِ وَالمَسْأَلَةِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: «عَفُولَ عُفْرَانَكَ. كَمَا يَقُولُ: «عَفُوكَ وَالمَسْأَلَةِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: «عَفُوكَ وَرَحْمَتُكَ. وَالمَعْنَى فِي تَعْقِيهِ فِي الرَّبُ وَرَحْمَتُكَ. وَالمَعْنَى فِي تَعْقِيهِ الْحُرُوجَ مِنَ الْحَلَاءِ بَهَذَا الدُّعَاءِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن:

أَحَدُهُما: أنَّهُ إِنَّمَا اسْتَغْفَرَ لِتَرْكِهِ ذِكْرَ اللهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ مُدَّةَ لُبْثِهِ عَلَى الحَلاءِ . وَكَانَ ـ ﷺ ـ : «الا يَهْجُرُ ذِكْرَ اللهِ إلا عِنْدَ الحَاجَةِ والحَلاءِ » . فَكَأَنَّهُ رَأَى هجرانَ الذَّكْرِ في تِلك الحالِ تَقْصِيراً ، وعدَّهُ عَلَى نَفْسِهِ ذَنْبَا فَتَدَارَكَهُ بالاسْتِغْفَارِ . وَقِيْلَ : مَعْنَاهُ : التوبَةُ مِنْ تَقْصِيْرِهِ في شُكْرِ النِّعْمَةِ التي أَنْعَمَ بِهَا الله عَلَيهِ ؛ فَأَطْعَمَهُ ، ثُمَّ مَضَمَهُ ، ثمَّ سَهَّلَ خُروجَ الأَذَى مِنْهُ ؛ فَرَأَى شُكْرَهُ قاصِراً عَنْ بُلوغِ حُقُوقِ هذِهِ النَّعْمَةِ (٤) ؛ فَفَزِعَ إِلَى الاسْتِغْفَارِ] (٥) [مِنْهُ] (١) وَكَانَ حُقُوقِ هذِهِ النَّعْمَةِ (٤) ؛ فَفَزِعَ إِلَى الاسْتِغْفَارِ] (٥) [مِنْهُ] (١) وَكَانَ

<sup>[</sup>٧٠] أخرجه أبو داود برقم (٣)، والترمذي برقم (٧)، وابن ماجه برقم (٣٠٠) طهارة، والدارمي ١٧٤/١، والإمام أحمد في المسند ١٥٥/٦، وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٩٥٣، وابن السني ص ١٩ جميعهم=

<sup>(</sup>١) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>٢) في (م): يوعند الحروج.

<sup>(</sup>٣) ما بين المِعقوفين زيادة من (ت) ولم أجدها في أصل الحديث.

رع) في (م): «النعم».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين نقله عن الخطابي الإمام النووي في تهذيب الأسهاء واللغات القسم الثاني ٦٣/٢.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م).

الحَسَنُ البَصْرِيُّ يقولُ إِذَا بَالَ: «يا لَهَا نِعْمَةً، تَدْخُل لَذَّةً، وتخرجُ سُرَّحَاً».

وأَخْبَرَنِي أبو مُحَمَّدٍ الكُرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ شَبِيْب، قَالَ: حَدَّثَنَا الأصمعيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأصمعيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأصمعيُّ، قَالَ: دَخَلَ ابنُ السَّمَّاكِ (۱) عَلَى هارونَ، فَقَالَ لَهُ: «عِظْنِي» فَقَالَ: دَخَلَ ابنُ السَّمَّاكِ (۱) عَلَى هارونَ، فَقَالَ لَهُ: «عِظْنِي» فَقَالَ: العَطْشِ [يا] (۲) أُميرَ المؤمنينَ، أَرَأَيْتَ (۳) إِنْ مُنِعتَ شَرْبَةَ ماءٍ عندَ العَطْشِ أَكُنْتَ تَفْدِيْهَا بِنِصْفِ مُلْكِكَ؟ قَالَ (٤): نَعَمْ، فَقَالَ: أرأيتَ إِنْ مُنِعْتَ فُرُوجَهَا عندَ الحَاجَةِ، أَكُنْتَ تَفْديهِ (٥) بالشَّطْرِ الآخَرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَعَمْ، قَالَ: فَعَمْ، قَالَ: فَعَمْ، قَالَ: فَعَمْ، قَالَ: فَعَمْ، قَالَ: فَعَمْ، فَالَ: فَعَمْ، فَالَ: فَعَمْ،

[٧١] [و](٦)قولُهُ: عندَ الفَرَاغِ مِنْ وضويْهِ: «سبحانَكَ اللَّهُمُّ

بدون قوله: «ربنا وإليك المصير» وهي زيادة ليست في (م) وهي من
 (ت) كها ذكرت في التعليق رقم (٣).

<sup>[</sup>٧١] الإحياء ١٣٤/١ من حديث طويل لم يخرجه الحافظ العراقي. ورواه الإمام النووي في الأذكار، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ١٦٩. قال الإمام النووي: وروى: «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك» النسائى في اليوم والليلة، =

<sup>(</sup>١) هو أبو العباس محمد بن صبيح بن السماك. ذكره أبو نعيم في الحلية ٢٠٨/٨.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «أرأيتك».

<sup>(</sup>٤) في (م): دفقال.

<sup>(</sup>٥) في (م): وتفديهاء.

<sup>(</sup>٦) رواه الطبري في تاريخه ٣٥٧/٨، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص ٢٩٣ بألفاظ قريبة بمعناها الذي هنا، ولم يذكرا السند.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م).

وبحمدِكَ». قَالَ النَّحويُّون: «سُبْحَانَ» مَصْدَرُ مِنْ قَوْلِكَ: سَبُّحْتُ اللهَ تَسْبِيحًا وَ إِبَرَّأَتُهُ] (١) تَبْرِثَةً. وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى (٢):

أَقُولُ لَمَّا جَاءَنِي فَحْرُهُ سُبْحانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفَاخِرِ يُولُ لَمَّا جَاءَنِي فَحْرِهِ، والتبرُّقُ مِنْهُ. وَيُقَالُ: إِنَّ التَّسْبِيحَ مَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِكَ: سَبَحَ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ، إِذَا: ذَهَبَ التَّسْبِيحَ مَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِكَ: سَبَحَ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ، إِذَا: ذَهَبَ التَّسْبِيحَ مَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِكَ: سَبَحَ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ، إِذَا: ذَهَبَ فِيْهَا. وَمِنْهُ قِيْلَ للفَرَسِ \_ إِذَا كَانَ جيّد الرَّكْضِ \_ : سابحُ.

وأمَّا دُخُولُ الوَاوِ فِي قَوْلِهِ: «وَبِحَمْدِكَ» (٤) فَإِنَّ الْحَسَنَ بنَ خَلَّادٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَأَلْتُ عَنَّهُ الزَّجَّاجَ؛ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَمَّا سَأَلْتَنِي خَلَّادٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَأَلْتُ عَمَّا سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ [عَنْهُ] (٥) أَبَا العَبَّاسِ، مُحَمَّدَ بنَ يَزِيدَ، فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ اللَّهُمَّ بِجَمِيعِ اللَّاذِيِّ عَمًّا سَأَلْتَنِي [عَنْهُ] (٥)، فَقَالَ: المَعْنَى: سَبَّحْتُكَ اللَّهُمَّ بِجَمِيعِ اللَّهُمَّ بِجَمِيعِ

وغيره بإسناد ضعيف. وعلق عليه ابن علان في الفتوحات لشرح الأذكار ٢٠، ١٦/٢، ٢٠ فقال: ورواه باللفظ الذي عند النسائي الطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح. اهـ ويحسن الرجوع إليه؛ لأن ابن علان أطال في الروايات وبيانها.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٤٣، البيت الثلاثون من قصيدة أبياتها ستون بيتاً، وأورد أكثر أبياتها، وتحدث عن مناسبتها، وشرحها، العلامة عبد القادر البغدادي في شرح أبيات المغني ٩٩/٧، ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) في (م): «المعجب».

<sup>(</sup>٤) في (م): «بحمدك» أي بسقوط الواو مع أنها موطن الاستشهاد، ولعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>o) زياد: من (م) في الموطنين.

آلائِكَ، وَبِحَمْدِكَ سَبَّحْتُكَ قَالَ: وَمَعْنَى شُبْحَانَكَ: سَبَّحْتُكَ.

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: «وَبِحَمْدِكَ سَبَّحْتُكَ» أَيَّ: وَبِعَمُدِكَ سَبَّحْتُكَ، لاَ بِحَولِي وَبَعُونَتِكَ الَّتِي هِيَ نِعْمَةً تُوجِبُ عَلَيَّ خَمْدَأُ(١) سَبَّحْتُكَ، لاَ بِحَولِي وَقُوْتِي.

وَسَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ (٢) يَقُولُ: سُئِلَ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بِنُ يَحْيَى عَنْ قَوْلِهِ: «وَبِحَمْدِكَ» كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الوَاوَ صِلَةً.

[۷۷] [وَ](٣)قَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرَاً وَاجْعَلْ فِي لَسْنِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُـوْرًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُـوْرًا، وَاجْعَلْ إِنْ نَوْرًا، وَاجْعَلْ مِن فَوْقِي وَاجْعَلْ آمِن غَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِي نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِي نُوْرًا،

مَعْنَى النُّورِ فِي هَذَا : ضِيَاءُ الحَقِّ وَبَيَانُهُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْ هٰذِهِ الأَعْضَاءَ مِنِي فِي الحَقِّ، واجْعَلْ تَصَرُّفِي وَتَقَلَّبِي فِي هٰذِهِ

<sup>[</sup>۷۲] أخرجه البخاري في الفتح برقم ٦٣١٦ دعوات، ومسلم برقم ١٨١، ١٨٧ مسافرين، والإمام أحمد ٣٤٣، وأبو داود برقم ١٣٥٣، والنسائي ٢١٨/٢، ومصنف ابن أبي شيبة برقم ٩٧٠٥، وصحيح الجامع الصغير برقم ١٢٧٠.

<sup>(</sup>١) في (م): وحمدك.

<sup>(</sup>٢) هو الزاهد، الملقب بغلام ثعلب.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

الجِهَاتِ عَلَى سَبِيْلِ الْحَقِّ. وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ السُّنَّةِ(١): [٧٣] «اللَّهُمَّ اجْعَلْ نُوْرَاً فِي قَلْبِي، وَنُوْرَاً فِي سَمْعِي، وَنُوْرَاً

[٧٣] طرف من حديث طويل ستأتي فقرات أخرى منه أخرجه الترمذي في الدعوات برقم ٣٤١٩ من حديث ابن عباس رضى الله عنها قال: سمعت رسول الله \_ ﷺ \_ يقول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتصلح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء، اللهم أعطني إيمَاناً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في العطاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي ـ وإن قصّر رأيي، وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ودعوة الثبور، ومن فتنة القبور. اللهم ما قصّر عنه رأيي، ولم تبلغه نيتي، ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحداً من خلقك، أو خير أنت معطيه أحداً من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد، والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلماً لأوليائك، وعدوًا لأعدائك، نحب بحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لي نوراً في قبري، ونوراً في قلبي، ونوراً من بين يدي، ونوراً من خلفي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً من فوقي، ونوراً من تحتى، ونوراً في سمعى، ونوراً في بصري، ونوراً في شعري، ونوراً يـ

<sup>(</sup>١) في (م): «الفجر».

في بَصَرِي، وَنُوْرَا فِي شَعْرِي، وَنُوْرَا فِي بَشَرِي، وَنُوْراً فِي بَشَرِي، وَنُوْراً فِي لَحْمِي، وَأَنُوراً فِي مَظَامِي». وَإِنَّمَا ذَلِكَ لأَنَّ الْقَلْبَ أَمِيرُ الْبَدْنِ، وَهُو الَّذِي يَسْتَعْمِلُ سَائِرَ الأَعْضَاءِ، وَهِيَ (١) عَلَى إِرَادَتِهِ تَتَصَرَّفُ، فَإِذَا استَنَارَ القَلْبُ انْبَثْ نُورُهُ فِي سَائِرِ البَدَنِ (٢)، وَفَاضَ عَلَى جَمِع أَجْزَائِهِ. وَقَدْ يَكُونُ أَيْضًا مَعْنَى النُّورِ: فِي اللَّحْمِ، وَالشَّعْرِ، والبَشَرِ مُنْصَرِفًا إِلَى القُوتِ الّذِي بِهِ وَالدَّمِ، وَالشَّعْرِ، والبَشَرِ مُنْصَرِفًا إلى القُوتِ الّذِي بِهِ وَالدَّمِ ، وَالشَّعْرِ، والبَشَرِ مُنْصَرِفًا إلى القُوتِ الّذِي بِهِ وَلَدَّى النَّذِي اللهِ بِأَنْ (٤) يَعْتَذِي البَدَنُ وَمِنْهُ تَسْتَمِدُّ هٰذِهِ الأَعْضَاءُ (٣) قُواهَا. سَأَلَ اللهَ بِأَنْ (٤)

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليل من هذا الوجه.

وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس عن النبي على بعض هذا الحديث ولم يذكره بطوله.

قلت: رواية شعبة وسفيان في البخاري ومسلم، مرت في الحديث السابق ورواه في فيض القدير شرح الجامع الصغير ١١٢/٢، ١١٣، ١١٤، ١١٥ عن الترمذي والطبراني والبيهقي في الدعوات عن ابن عباس وقال: حسنه (حسن)، وانظر كنز العمال ١٧٢/٢، وتحفة الأحوذي ٣٦٧/٩.

في بشري، ونوراً في لحمي، ونوراً في دمي، ونوراً في عظامي، اللهم أعظم لي نوراً، وأعطني نوراً، واجعل لي نوراً، سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرَّم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنَّعَم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام».

<sup>(</sup>١) ليست كلمة: (هي، في (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): والجسد.

<sup>(</sup>٣) في (ت): والأخلاق، ثم صحح على الحاشية بدلاً منها والأخلاط،.

<sup>(</sup>١٤) في (م): وأنه.

يَجِعَلَ رِزْقَهُ طَيِّبًا، فَإِنَّ أَكُلَ الحَلَالِ يَصْلُحُ عَلَيْهِ القَلْبُ وَتَحْسُنُ مَعَهُ الْأَخْلَاقُ، وَأَكْلُ الحَرَامِ يَفْسُدُ عَلَيْهِ القَلْبُ وَتَخْبُثُ مَعَهُ الأَخْلَاقُ.

وَقَدْ ضَرَبَ الله - سُبْحَانَه - مَثَلَ الْحَقِّ والبَاطِلِ بِالنُّورِ والظُّلُمَاتِ، كَقَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ(۱) - : (الله ولي الذينَ آمَنُوا يخرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النورِ والَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النورِ والَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النَّورِ إلى الظُّلَمَاتِ) [البقرة/٢٥٧] وذلك أنَّ أمْرَ الضَّلالَةِ (٢) مِنَ النَّورِ إلى الظُّلمَاتِ) [البقرة/٢٥٧] وذلك أنَّ أمْرَ الضَّلالَةِ (٢) والبَاطِلِ مُظْلِمٌ غَيْرُ بَيِّن، وَأَمْرُ [الهُدَى و] (٣) الحَقِّ بين واضِح كبيانِ النورِ.

[٧٤] [و]<sup>(١)</sup> قوله: [ﷺ]<sup>(٥)</sup>: «أَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصَّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البَحُورِ أَنْ تُجَيرِنِي مَن عَذَابِ السَّعيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ النَّبُورِ و[من]<sup>(١)</sup> فِتْنَةِ القُبُورِ».

أصلُ الثبورِ: الهلاكُ، [يقال](٢): ثُبِرَ الرجلُ فهو مثبورٌ، إذا: أصابَهُ الهلاكُ. ومن هذا [قولُ الله تعالى](٧): (وإنّي أَظُنُّكَ

<sup>(</sup>١) في (م): (تعالى).

<sup>(</sup>٢) في (م): «الضلال».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م) في الموطنين.

<sup>(</sup>٧) في (م): «قوله سبحانه».

يا فرعونُ مثبوراً) [الإسراء / ١٠٢] أيْ: [أظنك](١) مُهْلَكاً. وقالَ الفرَّاءُ في قولِهِ: «مَثْبُوْرَاً» أيْ: ملعوناً ممنوعاً من الخير. يُقَالُ: مَا ثَبَرَكَ عنْ هذا الأمرِ؟ أيْ: مَا مَنَعَكَ [منه](٢) ومَا صَدَّكَ عنه؟

ودعوةُ النَّبورِ: دعوةُ أهلِ النَّارِ، يدعونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بالهَلاَكِ وبالموتِ (٣)، ليتخلَّصُوا مِنَ العذابِ. باللهِ نَستَعِيذُ مِنْ عَذَابِهِ وسَخَطِهِ.

وفتنةُ القبورِ؛ مَعْنَاهَا: مسأَلَةُ القَبْرِ،

[٧٥] [و] (٤) رويَ عن النَّبِيِّ ـ ﷺ ـ أنَّـهُ ذَكَرَ فتنـةَ القبـرِ فَقَالَ: «بِي تُفْتَنُونَ وَعَنِي تُسْأَلُونَ» يريد قولَ الملكِ: «مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَنْ نَبيُّكَ؟» ومعنى الفتنةِ: الامتحانُ.

وأخْبَرَنِي أبو عُمَرَ عن أبي العبّاسِ، قَالَ: أصلُ الفِتْنَة مِنْ قَوْلِكَ: فتنت الذّهب، إذَا أَدْخَلْتَهُ [في] (٥) النّارِ؛ تَمْتَحِنُهُ؛ لتعرف جيّده مِنْ رَدِيئِهِ.

[٧٥] أخرجه الإمام أحمد في المسند ١٣٩/٦ من حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها، وفي غريب الحديث للخطابي ٣٦٧/١، وابن ماجه مختصراً ١٤٢٦/٢.

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ت).

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿والموت،

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م).

[٧٦] [و] (١) قُولُهُ: «اللّهمُّ اجعَلْنَا هُداةً مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالَيْنَ وَلا مُضلِّينَ، حَرْبًا لأَعْدَائِكَ، سِلْهَا لأَوْلِيَائِكَ». الحرب: المحارب. والسِلم: المُسالِمُ، أُقيمَ الاسمُ فيهِ مقامَ الفِعلِ. يقالُ: رجلُ حربُ وقومٌ سِلمُ الواحدُ والجمعُ فيه سواءُ وقومٌ حربُ، ورجلُ سلمٌ، وقومٌ سِلمُ الواحدُ والجمعُ فيه سواءُ ومثلهُ رَجُلُ عدوً، وقومٌ عدوّ، كقولِهِ [تَعَالى]: (وَهُمْ لَكُمْ عدوً) [الكهف/٥٠] ويُقَالُ: هُو لَكَ صَدِيْقُ، وَهُمْ صَدِيْقُ.

وَحَكَى أَبِو حاتِم : أَنَّ عَجُوْزَاً مِن الأَعْرابِ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّوقِ، وكانَ الطريقُ غاصًا بأصحابِ أَبِي زَيْدٍ النحوي فَقَالَت (٢):

تَنَحَّ للعَجُوزِ عَنْ طَرِيْقِهَا إِذْ أَتْبَلَتْ جَائِيَةً مِنْ سُوْقِهَا دَعْهَا فَهَا النَّحويُّ مِنْ صَدِيْقِهَا

تريد: مِنْ أصدقائِها.

[٧٧] [و] (٣) قوله: «اللَّهمُّ ذَا الحبل الشديد، والأمر الرشيد،

<sup>[</sup>٧٦] تقدم في الحديث رقم (٧٣).

<sup>[</sup>٧٧] تقدم ضمن الحديث الطويل برقم (٧٣).

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>۲) هذه الأبيات الثلاثة من مشطور الرجز منسوبة لرؤبة وهي في ملحقات ديوانه ص ۱۸۱، وانظر شرح الشافية ۱۴۰/۲ وشرح شواهدها ۱۳۸/۶ والتاج (صدق). والبيت الثالث في ابن يعيش ۴۹/۵ وفيه كلمة: «النحوي» محرفة إلى «الحوي» والبيت الثاني روايته في المصادر:

قد أقبلت رائحة من سوقها

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

أسألكَ الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود» الحبل: السبب الذي يتمسك به، والحبل: العهد؛ ومنه قوله [تعالى](١): (واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمْيْعاً) [آل عمران/١٠٣] قَالَ الأَعْشَى(٢):

وإِذَا تُجَوِّزُها حِبالُ (٣) قَبيلةٍ أَخَذَتْ من الْأُخْرَى إِلَيْكَ حِبَالْهَا

وقيلَ: حبلُ اللهِ: القرآنُ. وفيهِ عهدُهُ، وأمرُهُ، ونهيهُ. ووصفَ الحبلَ بالشدَّةِ لأنَّ من تعلَّقَ بِهِ أَمِنَ انبِتَاتَهُ وانقِطَاعَهُ.

[٧٨] [و] (٤) قولُهُ: (سُبْحَانَ مَن (٥) تعطّفَ العِزَّ وقالَ بهِ، سُبْحانَ الَّذِي لَبِسَ المجدَ وتكرَّمَ بهِ». تَعَطَّفَ مَأْخُوذٌ مِنَ العِطافِ، وهوَ الرِّدَاءُ. وإِنَّمَا هُوَ مَثَلُ كَما جاءَ: «أَنَّ الكبرياءَ رداءُ اللهِ» (٢) ومعناهُ: الاختصاصُ بالعزِّ والاتصافُ بهِ لا يفارقُهُ بمنزلةِ الرِّدَاءِ للإبِسِهِ الّذي اتَّخَذَهُ زينةً ولباساً، لا يَضَعُهُ ولا يُفَارِقُهُ. ومعنى «قالَ للإبِسِهِ اللّذي اتَّخَذَهُ زينةً ولباساً، لا يَضَعُهُ ولا يُفَارِقُهُ. ومعنى «قالَ بهِ»: حَكَمَ بهِ فينفذُ حكمه، ولا يُرَدُّ أمرُهُ. يقالُ مِنْهُ: قَالَ الرَّجل، واقتالَ، إذَا: تَحَكَم فمضَى حُكْمه، ومِنْهُ سُمِّيَ «القَيْلُ» وهوَ المَلِكُ. وأَنْشَدَ أبو العبّاسِ عن ابن الأعرابي (٧):

<sup>[</sup>٧٨] تقدم في الحديث رقم (٧٣).

<sup>(</sup>١) في (م): (سبحانه).

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٢٩ من قصيدة أبياتها (٥٤) بيتاً.

<sup>(</sup>٣) في (م): دحبلك،

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): «الذي».

<sup>(</sup>٦) أصل معناه في مسلم ٢٠٢٣/٤.

<sup>(</sup>٧) البيت للجُعَيْد المرادي كيا في اللسان (نطب قول) وفي التاج نسبه لـزنباع =

نحنُ ضَرِبْنَاهُ عَلَى نِطابِهِ قُلْنَا بِهِ قُلْنَا بِهِ قُلْنَا بِهِ قُلْنَا بِهِ قُلْنَا بِهِ قَلْنَا بِهِ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: مَعْنَاهُ: حَكَمْنَا بِهِ.

وقال علقمة بن عبدة(١):

فَلَوْ أَنَّ مَيْتَاً يُفْتَدَى لَفَدَيْتُهُ(٢) بِمَا اقْتَالَ مِنْ حُكْمٍ عَلَيَّ طبيبُ

= المرادي، وفي التكملة (نطب) عن ابن الأعرابي، ثم قال: وقال ابن الكلبي: هو لهبيرة ابن عبد يغوث، وذكره ضمن الأشطار التالية:

نحن ضربناه. على نطاب بالمرج من مرجح إذ ثُرنا بِهِ بكل عضب صارم نَعْصَى بِهِ يلتهمُ القِرْنَ على اغترابِهِ ذاك وهذا انقضٌ من شِعابِهِ قلنا بِهِ، قلنا بِهِ، قلنا بِهِ، قلنا بِهِ

وجاء في حاشية (ت) قال أبو زيد: النطب: ضربك بأصبعك أذن الرجل، نطبته أنطبُه نطباً، ويقال للرجل الأحمق: مَنَطبة.

(١) هذا وَهُمُّ صوابه: علقمة بن عوف بن رفاعة الغنوي، وهذا الاسم أحد اسمي كعب بن سعد الغنوي، كما في معجم الشعراء للمرزباني ص ٢٢٨، والبيت له من قصيدته المشهورة في رثاء أخيه أبي المغوار:

تقول سليمي ما لجسمك شاحباً كأنك يحميك الشراب طبيب ولكنه ملفق من بيتين مع اختلاف يسير في الشطر الأول وهما:

فلو كان ميت يفتدى لفديته بما لم تكن عنه النفوس تطيبُ ومنزلة في دار صدق وغبطة وما اقتال من حكم عليً طبيبُ وانظر السمط ص ٧٧١ وما بعدها، والأصمعية رقم ٢٥، وجمهرة أشعار

وانظر السمط ص ٧٧١ ومًا بعدها، والأصمعية رقم ٢٥، وجمهرة أشعار العرب ص ١٩٢٪.

(٢) رواية (م): (لافتديته).

وقوله: «لَبِس المجدّ» مثله(١)، والقَولُ فيهِ كَما قَلنا في «تعطُّف» سواءً.

[٧٩] [و](٢) قوله: «والخيرُ كُلُّهُ في يَدِكَ والشُّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»

[٧٩] هذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم برقم ٣٠١ (مسافرين)، والنسائي ٢/ ١٣٠/، واللفظ لمسلم من حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله على أنه كان: إذا قام إلى الصلاة قال: (وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاق ونسكي وعياي ومماتي الله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبديك، ظلمت نفسى، واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيِّتها، لا يصرف عني سيِّتها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشم لك سمعى وبصري، وغي وعظمي وعصبي، وإذا رفع قال: «اللهم ربنا لك الحمد مل السموات وملء الأرض، وملء ما بينها، وملء ما شئت من شيء بعدُ، وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم ،به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ورواه الدارمي ٢٨٢/١ إلى قوله: «أستغفرك وأتوب إليك».

<sup>(</sup>١) في (م): دمثل،

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

معنى هذا الكلام الإرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله تعالى (۱) والمدح له بأن تضاف إليه محاسِنُ الأمُور (۲) دوْنَ مساوِبُهَا ولم يَقَع القَصْدُ إِلَى إِثْبَاتِ شَيْءٍ وإدخالهِ له (۲) تحتَ قُدْرَتِهِ ونفي ضَدِّهِ عَنْهَا، فإنَّ الخيرَ والشرَّ صادرانِ عَنْ خَلْقِهِ (۱)، وقدرَتِهِ، لا موجدَ لشيءٍ من الحَلْقِ غَيْرةً. وَقَد تُضَافُ محاسنُ الأمورِ ومحامدُ الأفعالِ إلى الله تعالى (۵) عند اللّناءِ عليه دونَ مساوِبُهَا ومذامّهَا كقولِهِ الله تعالى (۱): (وإذا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِيْن) [الشعراء / ۸٠] [وكقوله تعالى] (۲): (وإذا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِيْن) [الشعراء / ۸٠] [وكقوله السّجنِ) [يوسف / ۱۰] ولم يُضِفْ سببَ وقوعِهِ في السّجن إليه. وكما تضافُ مَعاظِمُ الخليقَةِ إليهِ عندَ الثّناءِ والدُّعاءِ فيُقالُ: «يا ربّ السّجنِ البه ولا يُضِفْ من عِنْ السّبِيمِ والمُرسِين، كما يُقالُ: «يا ربّ الانبياءِ والمُرسلين، ولا يُضُفُ أن يقالُ: «يا ربّ القِرَدةِ والحنازير، ونحوها إليهِ من جِهةِ الحلقِان، وحشراتِ الأرْضِ، وإنْ كانتْ إضافةُ جميع المكوّناتِ مِن سَفَلِ الحيوانِ، وحشراتِ الأرْضِ، وإنْ كانتْ إضافةُ جميع أَصْنافِهَا.

وسُئِلَ الْخَلْيْلُ عَنْ قَوْلِهِ: «والشَّرُّ ليْسَ إِلَيْكَ» فقالَ: معناه:

<sup>(</sup>١) في (م): «عز وجل».

<sup>(</sup>٢) في (م): «الأمر».

<sup>(</sup>٣) سقطت: «له) من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): «معلقه» ولم أهتد إلى وجه فيها، ولعلها خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) في (م): اجل وعلاه.

<sup>(</sup>٦) في (م): (جل وعزه.

<sup>(</sup>٧) سقط ما بين المعقوفين من (م).

<sup>(</sup>٨) في (ت): «الخلقة».

ليسَ مما يُتَقَرَّبُ بهِ إليكَ؛ كَأَنَّهُ يذهبُ إلى مثلِ قَوْلِ القائِلِ لِرَئيسِهِ: أَنَا منكَ وإليكَ، أيْ: عِدادِي مِنْكَ(١)، ومَيْلي وانْقِطَاعِي إلَيكَ، في نحو هذا مِنَ الكَلامِ.

[١٠] (٢) [و] (٣) قوله [ﷺ (٤) في الرّكوع [والسّجود] (٤): «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الملائِكَةِ والرُّوحِ». السُّبُّوحُ: المُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ عَيْب. [جاء] (٥) بِلَفْظِ: فُعُول مِنْ قولكَ: سبّحتُ الله؛ أَيْ: نَزَّهْتُهُ. وَقَدْ

[٨١] رُوِيَ عَن النَّبِيِّ - ﷺ - : أَنَّهُ سُئِلَ عِن تَفْسِيرِ قَوْلِهِ:
 ﴿سُبْحانَ اللهِ » فقال: ﴿إِنْكَافُ الله مَنْ كُلِّ سَوءٍ» ؛ أَيْ: تنزيهُهُ.

والقُدُّوسُ: قَدْ فَسَّرْنَاهُ فِي الْأَسْمَاءِ.

والرُّوحِ : فيه قولان :

أحدُهُما: أنَّه جبريلُ ـ صلواتُ الله عليهِ (٦) ـ خُصَّ بالذِّكر

<sup>[</sup>۸۰] أخرجه مسلم برقم ٤٨٧ صلاة، والنسائي ٢١٤، ١٩١/ من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>[</sup>۸۱] هو في غريب الحديث للخطابي ۱۳۹/۱، والنهاية ۱۱٦/۰، والفائق ۲۳/٤ (نكف).

<sup>(</sup>١) سقطت: «منك» من (م).

<sup>(</sup>٢) من هنا تبدأ نسخة الظاهرية الثانية المرموز لها (ظ ٢).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ت) في الموطنين.

<sup>(°)</sup> ليست في (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): «عليه السلام».

تفضيلًا لهُ على سائرِ الملائِكَةِ، ويُقالُ: إنَّ الرُّوحِ خَلْقٌ منَ المَلاثِكَةِ يُشَبَّهُونَ فِي الصُّور بالإِنسِ وليسوا بإنس (١).

[٨٢] [و] (٢) قولُهُ: (سَمِعَ الله لمنْ حَدَهُ، اللّهم رَبّنا لكَ (٣) الحمدُ ملء السمواتِ وَمِلْء الأرضِ. وملء ما شئتَ منْ شَيْء بعْدَهُ». قَدْ يَعتمِلُ أَنْ يكونَ قَوْلُهُ: (سَمِعَ الله لمن حمده) دعاءً من الإمام للمأمومين لأنهم يقولون: (ربّنا لكَ الحمدُ» (٤) وهذا على مذهب من يقولُ: إنّ المأموم لا يقولُ: (سَمِعَ الله لمن حِدَهُ» وعلى مذهب أكثر العلماء يجمع الإمام والمأموم بين الكلمتين فَتشيعُ الدَّعْوَةُ من كُلِّ من الطائفتين لِنَفْسِهِ، ولأصْحابِهِ. ومعنى سَمِع: استجاب. من كُلِّ من الطائفتين لِنَفْسِه، ولأصْحابِه. ومعنى سَمِع: استجاب. فأمًا (٥) قولُهُ: (مِلءَ السمواتِ وملءَ الأرضِ» فإنَّ هذا كلامُ تمثيل وتقريب، والكلامُ لا يُقدَّرُ بالمكاييلِ ولا تُحشَى بِهِ الظروفُ، ولا تُعشَى بِهِ الظروفُ، ولا تُعشَى بِهِ الظروفُ، ولا تُعشَى المَاهُ المرادُ بِهِ (٦) تكثير العددِ. حتى لو يُقدَّرُ أَنْ تكونَ تسعّهُ الأَوْعِيَةُ وإنَّمَا المرادُ بِهِ (٦) تكثير العددِ. حتى لو يُقدَّرُ أَنْ تكونَ السّمواتِ والأرضين. لَبَلَغَتْ منْ كَثْرَيْهَا ما يمدُّ (٧) السّمواتِ والأرضين.

<sup>[</sup>۸۲] سبق في الحديث رقم (٣٠) و(٣٥) و(٧٩).

<sup>(</sup>١) عبارة (م): «يشبهون الإنس في الصور وليسوا بإنس».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «ولك الحمد».

 <sup>(</sup>٤) في (م): «اللهم ربنا لك الحمد».

<sup>(</sup>٥) في (م): «وأما».

<sup>(</sup>٦) في (م): «منه».

<sup>(</sup>V) في (ظ): (تملأ).

وَقَدْ يَحتملُ أَيْضَاً (١) أَنْ يكونَ المرادُ بِهِ (٢) أُجرُها وثوابُها. ويحتملُ أَنْ يرادَ بهِ التعظيمُ لها والتفخيمُ لِشَأْنِهَا؛ كَمَا يقولُ القائلُ: تكلَّمَ فلانُ اليومَ بكلمةٍ كأنَّها جبلُ، وحلفَ بيمين كالسَّمواتِ والأرضين؛ وكما يُقالُ: هذه كلمةٌ عَلَّا طِباقَ الأرضِ، أَيْ: أَنَّها تسيرُ وتنتشرُ في الأرضِ، كما قَالُوا كلمةٌ عَلَّا الفَمَ وَعَلَّا السَّمْعَ، ونحوها من الأرضِ، كما قَالُوا كلمةٌ عَلَّا الفَمَ وَعَلَّا السَّمْعَ، ونحوها من الكلام. والمِلءُ بكسر الميم الاسم. والمَلء: المصدرُ من قولِكَ ملأتُ (٣) الإناءَ مَلْئاً.

[٨٣] [و] قولُهُ: «وأُعوذُ بكَ مِنْ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ» عوام الناس يولَعُونَ ـ بكسر الميم ـ من المسيْح، وتثقيل السين ـ لِيَكُونَ ذلِكَ عندَهُم فَرقاً بينَ عِيسى [عليه السلام](ئ) وبينَ مَسِيْحِ الضَّلاَلةِ(٣). والاختيارُ في كلِّ واحدٍ [منها: فتحُ الميم](٥) وتخفيفُ السين. وإنَّمَا سُمِّيَ الدَّجَّالُ مَسِيْحاً لأَنَّهُ مُسُوحُ (٣) إحدَى العَيْنَيْن. وسُمِّيَ عيسى ـ [صلواتُ الله عليه](٢) ـ مَسِيْحاً لأَنَّهُ [كان](٧) إذا مَسَحَ ذَا عَاهَةٍ بَرَأً. فَهُوَ في نَعْتِ عِيْسى [عليه السلام](٧) فعيلُ مَسَحَ ذَا عَاهَةٍ بَرَأً. فَهُوَ في نَعْتِ عِيْسى [عليه السلام](٧) فعيلُ

<sup>[</sup>۸۳] رواه البخاري في الفتح برقم ٦٣٦٨، ٦٣٧٥ دعوات، وصحيح الجامع الصغير ١/٩٠١، وسبق تخريجه مع الحديث رقم (٤٨).

<sup>(</sup>١) سقط: «أيضاً» من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): «بها».

<sup>(</sup>٣) في (ظ ٢) أتلفت الأرضة مكان الكلمات الثلاث.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين في (ت) و(ظ ٢): «نصب الميم».

<sup>(</sup>٦) في (م): «عليه السلام».

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م) في الموطنين.

بمعنى فاعلٍ. وفي نَعْتِ الدُّجَّالِ فعيلٌ بمعنى مفعولٍ.

[٨٤] [و](١) قَوْلُهُ: «اللَّهمّ أنتَ السَّلامُ» إِلَى قَوْلِهِ: «وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

قَدْ (٢) فَسَّرْنَا السَّلامَ [في الأسهاء] (١)، وَذَكَرْنَا أَنَّ مَعْنَاهُ: دو السَّلام . وَأَشْبَعْنَا بَيَانَهُ هُناكَ (٣) فَأَعْنَى ذلك عن إعادَتِهِ. وَأَمَّا قُولُهُ: «وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»، فَإِنَّ الْجَدِّ يُفَسَّرُ عَلَى وَجْهَيْن، أَحَدُهُما: الغِنَى، وَمِنْهُ

[٥٨] قَوْلُهُ - عَلِيهُ - فِي الفُقَرَاءِ: «أَنَّهم يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَإِذَا

[٨٤] أخرجه مسلم برقم ٥٩١، ٥٩١ ذكر من حديث ثوبان وعائشة وعاصم وابن خزيمة ٣٦٣/١ بلفظ: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام».

أما قوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» فهو من حديث آخر عند مسلم وابن خزيمة ١/٣٥٠ من حديث المغيرة بن شعبة كتب به إلى معاوية . . . وقد سبق ذكره في الحديث المتقدم برقم (٣٥) . ص٩٣ فانظره هناك .

[٨٥] أخرجه البخاري في الفتح برقم ١٩٦٥ نكاح، و٢٥٤٧ رقاق من حديث أسامة عن النبي على قال: «قمت على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء».

ورواه الإمام أحمد في المسند ٥/٥٠٠، ٢١٠. وفي الرواية الثانية=

<sup>(</sup>١) زيادة من (م) في الموطنين.

<sup>(</sup>٢) في (ت) و(ظ ٢): «وقد».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م) كلمة: «هناك».

أَصْحابُ الجَدِّ عُبُوسُونَ» يريدُ أَنَّ أَصحابَ الأموالِ محبوسُوْنَ لِلمُحَاسَبَةِ.

والجدّ<sup>(۱)</sup> أيضاً بمعنى البَحْتِ، يُقـالُ: لِفُلانٍ جَـدٌّ في هَذا الأمرِ، أيْ: حظَّ. يَقُولُ: إِنَّ المالَ والغِنَى والبَحْتَ لا يَنْفَعُ أَحَدَاً إِثَّا النَّفْعُ والضرُّ من قِبَلِ الله \_ سبحانَهُ \_ .

وَأَمَّا قُولُ اللهِ عِلَّ وَعَزِّ : (وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا) [الجن/٣]، فَمَعْنَاهُ: الجَلالُ والعَظَمَةُ. وقَوْلُهُ: «مِنْكَ الجَدُّ» مِنْ هَا هُنَا بِمَعْنَى الْجَدِّ مِنْ هَا هُنَا بِمَعْنَى البَدلِ، كَقَوْلِهِ عِزَّ وجلَّ د: (وَلُو نَشَاءُ لَجَعْلَنَا مِنكُمْ مَلائِكَةً فِي البَدلِ، كَقَوْلِهِ عِزَّ وجلَّ د: (وَلُو نَشَاءُ لَجَعْلَنَا مِنكُمْ مَلائِكَةً فِي البَدلِ، يَخَلُفُونَ) [الزخرف/٦٠] أيْ: بدلكُمْ.

[٨٦] [و](٢) قوله: «أَعُوذُ بِرِضَاكَ منْ سَخَطِكَ، وأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نَقْمَتِكَ (٣)، وأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ».

له: «قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء...».
 وانظر غريب الحديث للهروى ٢٥٨/١.

<sup>[</sup>٨٦] أخرجه مسلم برقم ٢٢٢ صلاة، من حديث عائشة، والترمذي برقم ٣٤٩٣، ٣٥٦٦ دعوات، من حديث عائشة وعلي، وأبو داود برقم ٨٧٩، ١٤٢٧ عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنهم، وابن ماجه برقم ١١٧٩، ١١٧٩ و ٣٨٤١، والموطأ ٢١٠/، ٢٢١، ومصنف ابن أبي شيبة برقم ٩٧٦٠، من حديث علي. وفي ابن خزيمة ١/٣٦٧، وكنز العمال ١٩٧١، من حديث كعب عن

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة: «الجد، من (م).

<sup>(</sup>٢) الواو زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): ونقيمتك،

قلتُ (١): الرَّضَى: ضدُّ السَّخْطِ، والنَّقْمَةُ: ضِدُّ العَفْو. فلِلْذَلِكَ قابلَ الضِّد بالضِّدِّ [في موضِع اللَّغةِ] (٢)، فَلَمَّا انتهى إلى ذكرِ ما لا ضِدَّ لَهُ وَلا نِدَّ سبحانَهُ لَهُ أَظْهَرَ العَجْزَ. والانْقِطاع، وفَزِعَ منهُ إليهِ، واستعاذَ بِهِ مِنْهُ، واسْتَجَارَ بِفَضْلِهِ مِنْ عَدْلِهِ. وفِيهِ دَلِيْلُ عَلَى منهُ إليهِ، والضَّرَّ والخَيْرُ والشَّرَ مصدَرُهُما جَيْعاً مِنْ قِبَل أَنَّ النَّفْعَ والضَّرَّ والخَيْرَ والشَّرَ مصدَرُهُما جَيْعاً مِنْ قِبَل الله عَزَّ وجلً .

[۸۷] [و]<sup>(۳)</sup> قوله: «سبحانَ اللهِ عَدَدَ خلقِهِ، ورِضَى نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، ومدادَ كلماتِهِ المدادُ: مصدر كالمد، يقالُ: مددْتُ الشَّىءَ أمده مَدَداً ومِدَاداً قال الشاعر<sup>(٤)</sup>:

رَأَوْا بِارِقَاتٍ بِالأَكْفَ كَأَنَّهَا مَصَابِيْحُ سُرْجٍ أُوقدتْ بَدادِ أَيْ: بِزَيْتٍ يَمُدَّها. وَرَوَى سَلَمَةُ عن الفَرَّاءِ، قَالَ: قَالَ الحَارِثي: يَجْمَعُونَ المُدَّ: مِداداً. وأنشدني(٥):

<sup>[</sup>۸۷] أخرجه مسلم برقم ۲۷۲۱ ذكر، وأبو داود برقم ۱۵۰۳، والترمذي برقم ۳۸۰۸، والنسائي ۷۷/۳، وابن ماجه برقم ۳۸۰۸، والإمام أحمد في المسند ۲۵۸۱، ۳۵۳، وابن خزيمة في صحيحه ۲۷۱۱، ومصنف ابن أبي شيبة برقم ۹٤٤٤، وكنز العمال ۲۷۰۱۱.

<sup>(</sup>١) سقطت: «قلت؛ من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين جاء في (م) بعد قوله: «الرضى».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) هـو الأخطل، والبيت في ديـوانه ١٧٤/١، وفي غـريب الحديث للخـطابي ٢١٠/١ وفي اللسان والتاج (مدد).

<sup>(</sup>٥) أنشده الخطابي في غريب الحديث ٢١٠/١. وجاءت الرواية في (م) مصحفة: .... بخبز شعر وخبر.... وقوله: «مايرن» من الميرة.

مَايَرْنَ فِي البحرِ بخير سِعْرِ وخَيْر مُلَّا من مِدادِ البحر فعَلى هذا يكونُ معناهُ المُكيّالُ، والمعيارُ. وَكَلِّماتُ الله ـ سُبْحَانَهُ ـ لا ينتهي إلى أُمدٍ، ولا تُحَدُّ، ولا تُحصَى بعَدَدٍ، ولكنُّهُ ضَرَبَ بهما(١) المثلَ ليدلُّ على الكَثْرةِ والوُّفُورِ، ونَصَبَ «العَدَّد، والمِدادَ» على المصْدَرِ. و «زنةُ العرش»: ثِقْلُهُ ورَزَانَتُهُ. والعَرْشُ: خَلْقُ عَظِيمٌ للهِ ـ عَزُّ وجــلِّ(٢) ـ لا يَعْلَمُ قَدرَ عِظَمِهِ ورزانَةَ ثِقْلِهِ أحدٌ غيرُ اللهِ \_ [سبحانَهُ] (٣) \_ وهو غُلوقٌ، ومحدودٌ؛ ألا تَرَاهُ يقولُ: (وتَرى الملائِكَةَ حافَّيْنَ مِن حَوْلِ العَرْشِ)؟ [الزمر/٧٥] وهوَ محمولً عَلَى كُواهِلُ الْمُلائِكَةِ، وَاللهُ ـ سُبِحَانَهُ ـ حَامِلٌ حَمْلَتُهُ، لا حَاجَةَ بِهِ إلى العَرْش، وَلَيْسَ بمكانِ لَهُ، ولا هُوَ مُتَمَكِّنٌ فيهِ وَلَا مُعْتَمِدٌ عليهِ لأَنَّ هَذَا كُلُّهُ من صِفاتِ الْحَدَثِ(٤)، لكنَّهُ بائِنٌ منْهُ ومِنْ جميع خلْقِهِ، وإِنَّمَا جَاءَ فِي التَّنْزِيلِ: (الرَّحْمَٰنُ على العَرْشِ اسْتَوَى) [طه/٥] فنحنُ نؤمنُ بِمَا أَنْزِلَ، ونقولُ كَمَا قَالَ، وَلَا نُكِيِّفُهُ، ولا نَحُدُّهُ، وَلا نَتَأُوَّلُهُ. كَمَا فَعَلَهُ نُفَاةُ الصَّفَاتِ، وَهَذا بابٌ من العلم الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا الإيمانُ بِظَاهِرِهِ، وَلا يَجُوزُ لَنَا الكَشْفُ عنْ باطِنِهِ.

[٨٨] [و] (٥) قَوْلُهُ: [ﷺ (١٦): «أَفْضَلُ الكَلَامِ أُربِعٌ هُنَّ مِنَ

<sup>[</sup>۸۸] أخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب برقم ۲۱۳۷ آداب، وأبو داود برقم ۸۳۷ صلاة، والترمذي بـرقم ٤٨١، والدارمي ٢٩١/٢ استئذان، والموطأ ٢١٠/١ برقم ۲۳ قرآن، والإمام أحمد في المسند=

<sup>(</sup>٤) في (م): (المحدث،

<sup>(</sup>۵) زیادة من (م).

<sup>(</sup>٦) زيادة ليست في (م).

<sup>(</sup>۱) في (م): «بهذا».

<sup>(</sup>٢) في (م): «سبحانه».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ت).

القُرْآنِ وَلَسْنَ<sup>(۱)</sup> بِقُرآنٍ «سبحانَ اللهِ» و «الحمدُ للهِ» و «لَا إِلَه إِلَّا اللهُ» و «اللهُ أَكبَرُ».

يُسريكُ بِسَقَوْلِهِ: «هُنَّ مِسن السقرآنِ» أنَّ (٢) هذه الكلماتِ موجودة في القرآنِ وَلَيْسَتْ بِقُرآنٍ مِنْ جِهَةِ النَّطْمِ، فيكونَ آية متلوَّة. [وهذا يدلُّ على أنَّ إعجازَ القرآنِ إِنَّا هوَ في لفظِهِ ونظمِهِ مَعًا لاَ في لفظِهِ فحسب] (٣).

[٩٩] [و](٤) قوله: «لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ كَنْزُ مِن كُنُوزِ الْجَنَّةِ». معنى الكَنْزِ في هذا: الأَجْرُ الذي يحوزُهُ(٥) قائِلُهُ، والثُّوابُ الَّذِي يُدَّخَرُ لَهُ(٦) ومعنى كَلِمَةِ «لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله» إظهارُ الَّذِي يُدَّخَرُ لَهُ(٦) ومعنى كَلِمَةِ «لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله» إظهارُ  $= \sqrt{70}$ , 10/، 10/، 70٪ (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%) (20%)

[۸۹] أخرجه البخاري في الفتح برقم ٦٣٨٤، ٦٤٠٩، ٦٦١٠، ومسلم برقم ٢٠٠٤، وانظر كنز العمال ٢/٩٥١، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٥٠، والبيهقي في الأسماء والصفات ص ١٧٥، والجاكم ١/٧١، وابن السني ص ١٩٣، ١٩٤، وإحياء علوم الدين ٢٠١٠.

<sup>(</sup>١) في (ت) و(م): (وليس، وما أثبته من (ظ ٢).

<sup>(</sup>٢) في (م): «أي».

<sup>(</sup>٣) وردت العبارة المحصورة بين المعقوفين في (ت) و(ظ ٢) كما يلي: «وهذا يدل على اعجاز القرآن إنما هو لفظه ونظمه معاً لا في لفظه حسب» وهي عبارة مضطربة كما ترى، صوابها من (م).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): «بحرز قائله».

<sup>(</sup>٦) في (ت) و(ظ ٢): «يدخر له به».

الفَقْرِ إِلَى الله \_ جَلَّ وَعزِّ \_ وَطَلَبُ المَّعُونَةِ مِنْهُ عَلَى كُلَّ مَا يُزَاوِلُهُ مِنَ الْأُمُورِ، وَهُوَ حَقِيْقَةُ العُبُودِيَّةِ.

وَقَالَ ابنُ الأنبارِي: الحَوْلُ مَعْنَاهُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الحِيْلَةُ، يُقَالُ: مَا للرَّجُلِ حَوْلُ، وَمَالَهُ، احْتِيَالُ، وَمَالَهُ عَجَالَةً، وَمَالَهُ عِجَالُ؛ يَقَالُ: مَا للرَّجُلِ حَوْلُ، وَمَالَهُ الْحَيْلَةُ لَهُ فِي دفع شرِّ، ولا قوَّة لَهُ فِي دَرْكِ بعنى واحد. يريد: أنَّهُ لا حيلَة لَهُ فِي دفع شرِّ، ولا قوَّة لَهُ فِي دَرْكِ خيرٍ إلاَّ باللهِ، ومعناهُ: التَّبَرُّقُ من حَوْلِ نَفْسِهِ وَقُوَّتِهِ، والانْقِطَاع إلى الله [عز وجل] (١) في جميع الأمورِ.

وقالَ أبو الهَيْثَم الرَّاذِي قُولُهُ: «لا حَوْلَ» أصلُه من حَال الشيءُ إِذَا تَحَرَّكَ، يقولُ: لا حَرَكَةَ ولا اسْتِطَاعَةَ إلاّ بالله. وَقَدْ رُوِيَ عن ابن مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ في تَفْسِيْرِهِ: «لَا حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ الله إلاّ بعوْنِ اللهِ».

قال أبو سليمان: وهذا (٢) أحسنُ ما جاءَ فِيْهِ.

[٩٠] [و] (٣) قوله: «أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم

[٩٠] أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٠١، ٥٠٧، والإمام أحمد في المسند ٣٤/٤ واللفظ لأحمد من حديث الزرقي قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله على: «استووا حتى أثنو على ربي؛ فصاروا خلفه صفوفاً، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك، ورحمتك، وفضلك، عماعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك، ورحمتك، وفضلك،

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): «هذا» بدون الواو.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

الخوف»، العَيْلة: الفقر، يقال منه: عال الرجل يعيل عَيْلَةً، إذا: افتقر، وعال يَعُول، إذا: حَارَ. وأَعَالَ يُعيلُ [إعالة](١)، إذا: كَثْرَ عِيلُهُ.

[٩١] [و] (١) قوله: «اللّهم عَائِذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا» وَمِنْ (٢) شرِّ مَا مَنَعْتَنَا». قالَ أبو سليمانَ: من رَواهُ «عائذُ» بضم الذَّالِ كان معناهُ: أنا عائذُ بكَ (٣)، وأَضْمَرَ (٣) الاسم. ومن رواه: «عائذاً بكَ» مفتوحة الذال كانَ معناهُ: المصدَرَ. كأنَّهُ يقولُ: «أعوذُ بكَ عِيَاذَاً» وقدْ جاءَ مِنَ المصادرِ على وزْنِ فاعلٍ «العافِيَةُ» وفلَجَ الرِّجلُ «فالجِاً» وما بَالَيْتُ بِهِ «بَالِيَةً وبالَةً».

[٩٢] [و](١) قَوْلُهُ: «أَلِحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُونِيْنَ»

ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق».

<sup>[</sup>٩١] سبق مع الحديث السابق.

<sup>[</sup>٩٢]تابع الحديث السابق برقم (٩٠).

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) سقطت: «من» من (ت).

<sup>(</sup>٣) سقطت: «بك» من (ت) و(ظ ٢) وفي (م):: «فأضمر الاسم».

خزايا: جَمُّ خَزْيَانَ. [و] (١) أصلُ الحِزْي [الذلُ] (٢) الَّذِي يُسْتَحْيَا مِنْ مِثْلِهِ لِلَا يُخافُ مِنَ الفَضِيْحَةِ [فِيهِ. يُقَالُ] (٣): خَزِيَ الرَّجُلُ يَخْزَى خَزْيَاً، إِذَا: اسْتَحْيَا.

[٩٣] [و](٤) قوله: «اللّهم أَعِنِي ولا تُعِنْ عَلَيَّ، وامْكُوْ لِي وَلاَ تَمْكُوْ عَلَيَّ» معناهُ: أن يُنفِذَ مكرَهُ وحِيْلَتَهُ في عَدُوِّهِ، وَلاَ يَنفَذُ مَكْرُ عَلَيَّهُ في عَدُوِّهِ، وَلاَ يَنفَذُ مَكْرُ عَدَّوِّهِ وَحِيلَتَهُ فِي عَدُوِّهِ، وَلاَ يَنفَذُ مَكْرُ عَدَّوَ وَحِيلَتُهُ فِي مَوْدُوْدَةً عَلَيْهِ، ويحسَبُ أَنَّهُ مُحسنُ وهوَ فَيُتَوَهَّمُ أَنَّها مَقْبُولَةً مِنْهُ وهي مَرْدُوْدَةً عَلَيْهِ، ويحسَبُ أَنَّهُ مُحسنُ وهوَ فَيُتَوَهَّمُ أَنَّها مَقْبُولَةً مِنْهُ وهي مَرْدُوْدَةً عَلَيْهِ، ويحسَبُ أَنَّهُ مُحسنُ وهو مُسيءً. كَقَوْدِلهِ عَلَيْهِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ. أَنَّهم يُحْسَبُونَ مَن الله ما صُنْعَا ) [الكهف/١٠٤] [وكقوله - تعالى - ](٥): (وَبَدَا فَهُم مِنَ الله ما لَحْمُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ) [الزمر/٤٤].

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) جاءت: (فيه، في (م) بعد: (يقال».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ت) و(ظ ٢): «وقوله عز وجل».

[98] ورُوِيَ عن النبي - ﷺ - : ﴿ أَنَّهُ (١) قالَ : ﴿ إِذَا رَأَيْتَ الله يُعطى العَبْدَ ما يُحِبُ، وهوَ مُقيمٌ عَلَى مَعاصِيهِ، فإِمَّا ذَلِكَ مِنْهُ اسْتدرَاجٌ »، ثُمّ تَرْجَم بهذِه الآيةِ : (فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكَّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَعْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ) [الأنعام / ٤٤].

[٩٥] [و] (٥) قولُهُ: «رَبِّ اجْعَلْني [لك] (١) شَكَّارًا، لَكَ

<sup>[98]</sup> أخرجه الإمام أحمد في المسند ١٤٥/٤ من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله ﷺ: «فلما نسوا...».

<sup>[90]</sup> سبق في التخريج مع الحديث رقم (٩٣)، وانظر غريب الحديث للهروي ٢٠/٢، وكنز العمال ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>١) سقطت: «أنه» من (م).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، أبو إسماعيل الترمذي، نزيل بغداد، ثقة حافظ مات سنة (٢٨٠ هـ) تقريب ١٤٥/٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): «علقمة» وهو سهو، وما أثبته موافق لسند الحديث عند أحمد و(ظ ٢).

<sup>(</sup>۵) زیادة من (م).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ظ ٢) ومن رواية الحديث في مظانَّهِ المذكورة.

ذَكَّارَاً، خُبْبِتاً لَكَ أُوَّاهَاً، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، واغْسِلْ حَوْبَتِي، واسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِي».

المخبتُ: الخاشع، ويقالُ: المخلصُ في خُشوعِهِ. والأوَّاهُ: الموقِنُ. ويُقَالُ: البَكَاءُ.

ورُوِيَ فِي قَوْلِهِ ـ [سبحـانَهُ](١) ـ : (إِنَّ إِبـراهيمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ) [هود/٧٥]: أنَّه كانَ إِذَا ذَكَرَ النَّارَ [ضَجَّ وتأوَّهَ](١).

والحَوْبَةُ: كُلُّ مَا يُتَحَوَّبُ مِنْهُ، أَيْ: يُتَحَرَّجُ مِنْ فِعْلِهِ؛ وَالْاسمُ مِنْهُ<sup>(٣)</sup>: الحُوبُ والحابُ، يقالُ: حابَ الرَّجُلُ يحوبُ، قالَ الشَّاعرُ:

وإِنَّ مُنهَاجِرَيْنِ تكنَّفاهُ غَداةً ثِذٍ لَقَدْ ظَلَهَا وَحَابَا (٤) وَالسَّخِيْمَةُ: غِلُّ القلب ونَغَلُهُ.

[٩٦] [و] (°) قولُهُ: «اللَّهمَّ عافِني في سَمْعِي وَبَصَرِي مَا

<sup>[</sup>٩٦] أخرجه الترمذي برقم ٣٤٨٠ دعوات من حديث عائشة وعبد الرزاق في المصنف ٤٤١/١٠ من حديث عروة عن أبيه.

<sup>(</sup>١) زيادة ليست في (ت).

<sup>(</sup>٢) في (م): «تأوُّه وضَّج» على التقديم والتأخير.

<sup>(</sup>٣) سقطت: (منه) من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): «حاجا» وهو سهو من الناسخ لأن البيت شاهد على: «حاب» والبيت قاله أمية بن الأسكر الليثي من أبيات في المعمرين ص ٨٦، والأغاني ١٤/٢١، والإصابة ٧٨/١، وتفسير الطبري ٤٠٣٠، والخزانة ٧/٥٠، ومجاز القرآن ١٤/١، ١١٣٨، وغريب الحديث للخطابي ٢/٧٠، وفي روايته بعض الاختلاف في المصادر.

أَبْقَيْتَنِي، واجعلهُ الوارثَ مِنِي» مَعْنَى الوارِثِ ـ هَا هُنا ـ الباقِي، وحقيقةُ الوارِثِ أَنَّهُ هو<sup>(۱)</sup> الَّذِي يَرِثُ مُلْكَ المَاضِي. سأل اللهَ أَنْ يُبْقِيَ لَهُ قُوَّةَ هاتَيْن الحاسَّتَيْن إِذَا أَدْرَكَهُ الكِبَر، وَضَعُفَ مِنْهُ سائِرُ القُوى؛ لِيَكُونَا وارِثِي سَائِرَ الأَعْضَاءِ والباقِيَيْن بَعْدَهَا.

وقِيْلَ: إِنَّهُ (٣) دَعَا بِذَلِكَ لِلأَعْقَابِ والأَوْلَادِ (٣). وَقَوْلُهُ: «وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنِي» بلفظ الواحد، وَقَدْ ذَكَرَ قَبْلَهُ السَّمْعَ والبَصَر، وَهُمَا اثْنَانِ؛ فَإِنَّهُ رَدَّ الفِعْلَ إِلَى واحدٍ منْهُمَا كَقَوْلِ الشَّاعِرِ (٤):

إِنَّ شَرْخَ الشَّبَابِ] (°) والشَّعَرَ الأَسْ وَدَ مَا لَمْ يُعَاصَ كَانَ جُنُونَا وَلَمْ يَقُلْ: مَا لَمْ يُعَاصَ كُلُّ وَلَمْ يَقُلْ: مَا لَمْ يُعَاصَ كُلُّ وَاحَدٍ منْهُما. وَفِيْهِ وَجْهُ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ شَيْئَيْن تَقَارَبَا في مَعْنَيَيْهِمَا، فَإِنَّ الدِّلاَلةَ عَلَى أَحَدهِمَا دِلاَلةً عَلَى الآخَرِ (٢).

[٩٧] [و] (٧) قَـوْلُه: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَأَلْحُقْنِي بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى».

[٩٧] أخرجه البخاري في الفتح من حديث عائشة في المغازي برقم ٤٤٤٠ =

<sup>(</sup>١) سقطت: «هو» من (م).

<sup>(</sup>Y) سقطت من (م): «إنه».

<sup>(</sup>٣) في (م): «وللأولاد».

<sup>(</sup>٤) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ٢٣٦/١ من قصيدة أبياتها (٧) وغريب الحديث للخطابي ٣٤٣/١، ومجاز القرآن ٢٥٨/١ و٢٢/٢، ١٦١ وغريب الحديث للهروى ١٦٧٣.

<sup>(</sup>٥) إلى هنا ينتهي سقط النسخة الظاهرية (ظ) وقد بدأ من ص١٣٨، والتقت الأن النسخ الأربعة.

<sup>(</sup>٦) في (ظ ٢): «الأخرى».

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م).

الرَّفِيْقُ: الْخَلِيْطُ الْمَرْفِقُ، فَعِيْلُ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ. كَقَوْلِهم: أَلِيْمُ بِمَعْنَى مُوْلُم، يُقَالُ (١) لِلْوَاحِدِ وَلِلجَمَاعَةِ: رَفِيْقٌ. كَمَا يُقَالُ (١) لِلْوَاحِدِ وَلِلجَمَاعَةِ: رَفِيْقٌ. كَمَا يُقَالُ (١) لِلْوَاحِدِ وَلِلجَمَاعَةِ أَلْقَرَّبِيْنَ، وَهُمْ اللَّلَّ الأَعْلَى. وَلِلجَمَاعَةِ (٢): صَدِيْقُ. يُرِيْدُ اللَّائِكَةَ اللَّقَرَّبِيْنَ، وَهُمْ اللَّلَّ الأَعْلَى. كَقَوْلِهِ [تعالى] (٣): (لا يَسَمَّعُونَ إِلَى المَلَّ الأَعْلَى) [الصافات/٨] كَقَوْلِهِ [تعالى] (٣): (لا يَسَمَّعُونَ إِلَى المَلَّ الأَعْلَى) [الصافات/٨] يُرِيْدُ اللَّائِكَةَ. وَالله أَعْلَمُ.

[٩٨] [و] (٣) قَوْلُهُ: «يَا كَائِنُ قَبْلَ أَنْ يَكُوْنَ شَيْءٌ، وَالْكُوِّنَ لَكُوْنَ شَيْءٌ، وَالْكُوِّنَ لِكُلِّ شَيْءٌ» الوَجْهُ (٤) فِي حَرَكَةِ لِكُلِّ شَيْءٌ» الوَجْهُ (٤) فِي حَرَكَةِ الْأَوَّلِ ضَمَّ النُّونِ لَأَنَّهُ نِدَاءً مُفْرَدٌ، وَفِي الثَّانِي نَصْبُهَا لَأَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى الْأَوْلِ ضَمَّ النُّونِ لَأَنَّهُ نِدَاءً مُفْرَدٌ، وَفِي الثَّانِي نَصْبُهَا لَأَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَوْضِعِ النَّاذَى. كَقَوْلِهِ - جَلَّ وعزَّ (٥) - : (يَا جِبَالُ أَوِّ ي مَعَه، والطيرَ) [سبأ / ١٠] [و] (٢) كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ (٧):

وفي المرضى برقم ٢٧٤٥، ومسلم في فضائل الصحابة برقم ٣٤٤٤ (٨٥) ، ومصنف ابن أبي شيبة برقم ٩٣٨١، ٩٣٨١، والترمذي برقم ٣٤٩٦ دعوات، وابن ماجه برقم ١٦٦٩، ومالك برقم ٤٦ جنائز، وأحمد في المسند ٢٥/١، ١٠٨، وفيض القدير ٢٠٦/١، وصحيح الجامع الصغير ٢/٠٠١.

<sup>[</sup>٩٨] في المسند ٢/٥٣٩: «.... الله كان قبل كل شيء، والله خلق كل شيء، والله كائن بعد كل شيء».

<sup>(</sup>١) في (ت) و(ظ ٢) و(م): «قيل».

<sup>(</sup>Y) في (ظ Y): «والجماعة».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م) في الموطنين.

<sup>(&</sup>lt;sup>ع)</sup> في (م): «والوجه».

<sup>(</sup>٥) في (تُ ) و(ظ ٢): «عز وجل سبحانه».

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م) و(ظ ٢).

<sup>(</sup>٧) لم أر من نسبه لقائل وهو في ابن يعيش ١ /١٢٩ والمساعد على تسهيل الفوائـد =

أَلَا يَا زَيْدُ والضَّحَّاكَ سِيْرًا فَقَدْ جَاوَزُنَّمَا خَمَرَ الطَّرِيْقِ فَعَطَفَ عَلَى مَوْضِعِ النَّنَادَى .

[قوله](١): «والكَائِنُ بَعْدَمَا لَا يَكُوْنُ شَيْءٌ» مَضْمُومُ النُّوْنِ عَلَى اسْتِئْنَافِ النِدَاءِ؛ إِذَا طَالَ الكَلَامُ قُطِعَ، وَاسْتُوْنِفَ مَا بَعْدَهُ، وَكَأَنَّهُ أَضِم (٢) فِيْهِ أَنْتَ.

[٩٩] [و] (٣) قَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّ قَسِلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ التَّوْبَ الْأَبْيضَ مِنَ السَّنِسَ، وَبَاعِدْ بَيْنِ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنِ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ» [قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ] (٢): مَعْنَى ذِكْرِهِ (٥) النَّلجِ وَالبَرَدِ تَوْكِيْدُ لِلتَّطْهِيْر، وَمُبَالَغَةُ سُلَيْمَانَ (٢): مَعْنَى ذِكْرِهِ (٥) النَّلجِ وَالبَرَدِ تَوْكِيْدُ لِلتَّطْهِيْر، وَمُبَالَغَةُ فَيْه، وَذَلِكَ أَنَّ النَّلْجَ وَالبَرَدَ مَاءَانِ مَفْطُوْرَانِ عَلَى خُلْقَتِهِا، لَمْ فَيْ فَيْ فَلْوَرَانِ عَلَى خُلْقَتِهِا، لَمْ قَيْرِسُهُمَا الأَيْدِي، وَلَمْ (٦) تَخُضْهُمَا الأَرْجُلُ كَسَائِرِ الْمِيَاهِ الَّتِي قَدْ

<sup>[99]</sup> سبق مع الجديث برقم (٤٨)، وانظر كنز العمال ١٧٧/٢، ٢١٠، ٢١١. وصحيح الجامع الصغير ٤٠٧/١ برقم ١٢٩٩.

١٩٦/٢، وشطره الأول في الهمع ١٤٢/٢ والدرر ١٩٦/٢ والثاني في اللسان (خَرَ). وخَمر الطريق: ما واراك منه. من شجر ووهاد وجبال...

<sup>(</sup>١) سقط ما بين المعقوفين من (ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): وأضرًا.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ت) و(ظ ٢): وقلت، بدل: وقال أبو سليمان،

<sup>(</sup>٥) في (ظ): دذكر،

<sup>(</sup>٦) في (ظ ٢): (ولا تخضها).

خَالَطَتْ تُرْبَةَ الأَرْضِ، وَجَرَتْ (١) فِي الأَنْهَارِ وَالحِيَاضِ وَنَحْوِهَا (١) ، فَكَانَا أَحَقَّ بِكَمَالِ الطَّهَارَةِ، وَكَذَلِكَ هَذَا المَعْنَى فِي قَوْلِهِ: «كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ» إِشْبَاعُ فِي بَيَانِ (٣) التَّطْهِيْر، وَتَوْكِيْدُ لَهُ. وَالله \_ سُبْحَانَه (٤) \_ مُسْتَغْنِ عَنْ (٥) أَنْ يُضْرَبَ لَهُ الأَمْثَالُ، وَأَنْ يُظَاهَرَ لَهُ البَيَانُ مِن طَرِيْقِ التَّشْبِيْهِ، والتَّمْثِيْلِ، وَلَكِنَّهُ عَادَةُ الكَلَامِ، وَيِهِ لَهُ البَيَانُ مِن طَرِيْقِ التَّشْبِيْهِ، والتَّمْثِيْلِ، وَلَكِنَّهُ عَادَةُ الكَلَامِ، وَيِهِ يَعْسُن البَيَانُ، وَيَقْرُبُ الشَّيْءُ مِن الأَفْهَامِ. [والله أَعْلَمُ] (٢).

[١٠٠] [و] (٧) قَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ طَمَع يَهْدِي إِلَى طَبَع ». قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الطَبَعُ: الدَّنَسُ، وَالعَيْبُ، وَكُلُّ شَيْن فِي دِيْنِ أَوْ دُنْيَا فَهُو طَبَعٌ (٨)، يُقَالُ مِنْهُ: رَجُلٌ طَبَعٌ (٨)، وَأَنْشَدَ الْأَعْشَى (٩):

[100] رواه الإمام أحمد في المسند ٢٣٢/٥، ٢٤٧، والحاكم ٥٣٣/١ وقال عنه صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. والحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ١/١٣١، ومجمع الزوائد ١٤٤/١٠، وانظر غريب الحديث.

<sup>(</sup>١) في (ت) و(ظ ٢): ١جري١.

<sup>(</sup>٢) في (م): (ونحوهما).

<sup>(</sup>٢) في (ت) و(ظ ٢): (بياض، بدل (بيان،

<sup>(</sup>٤) في (م): «تعالى».

<sup>(</sup>٥) سقط: (عن) من (م).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٨) في (م): وطيبع، في الموطنين.

<sup>(</sup>٩) في (م): «للأعشى» والبيت في ديوانه ص ١٠٧ من قصيدة طويلة أبياتها (٧٤) بيتاً، يدح بها هَوْذَة بن على الحنفى، مطلعها:

بانتْ سُعادُ وأمسى خُبْلُها انقطَعا واحتلت الغَمر فالجُدَّينِ فالفَرَعَا وغريب الحديث لأبي عبيد ٢١٩/٢.

لَهُ أَكَالِيلُ بِاليَّاقُوْتِ فَصَّلَهَا صَوَّاغُها لَا تَرَى عَيْباً وَلَا طَبَعَا [ ١٠١] قَوْلُهُ (١): «وَأَعُسوذُ بِكَ مِنَ الغَسرَقِ والحَرقِ» (٢) والحَرقُ (٣) \_ مَفْتُوحَةُ الرَّاءِ \_ .

[١٠٢] [و] (٤) قَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ» فَإِنَّ جَارَ البَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ. سَأَلَ (٥) سَائِلٌ عَنْ هَذَا فَقَالَ: مَا مَعْنَى هَذَا الشَّرْطِ؟ وَمَا وَجْهُ التَّخْصِيْصِ فِيْهِ؟ وَالمَعْنَى (٦) والله أَعْلَمُ مَأْ مُحْمَ الشَّيْءِ الحَاصِّ النَّادِرِ خِلَافُ حُكْمِ الشَّيْءِ العَامِّ الدَّائِمِ . وَالسَّيْءِ العَامِّ الدَّائِم . وَالسَّيْرُ مِنَ الأَذَى وَالمَشَقَّةِ مُحْتَمَلُ فَلَمْ يَسْتَعِذَ بالله مِنْه لأَنَّ الدَّائِم . وَالسَّبِرُ مِنَ الأَذَى وَالمَشَقَّةِ مُحْتَمَلُ فَلَمْ يَسْتَعِذَ بالله مِنْه لأَنَّ فِي احْتِمَالِهِ، والصَّبْرِ والرِّضَى فِي احْتِمَالِهِ، والصَّبْرِ والرِّضَى فِي احْتِمَالِهِ، والصَّبْرِ والرِّضَى فِي

لأبي عبيد الهروي ٢١٨/٢، والنهاية ٣١٢/٣، والفائق ٢٩٥٣/٢.

<sup>[101]</sup> أخرجه أبو داود برقم 1007 صلاة، والنسائي ٢٨٢/٨، ٢٨٣، المعاذة، والحاكم 1/١٤٨، وصحيح الجامع الصغير 1/٥٠١ برقم 1٢٩٣.

<sup>[107]</sup> اخرجه الحاكم ٣٢/١ على شرط مسلم، والبخاري في الأدب المفرد ٢٠٧/١، ومجمع الزوائد ١٤٤/١، والفيض القدير ٢٠٧/١، وصحيح الجامع الصغير ٤٠٨/١ برقم ١٣٠١، وخرجه الحافظ العراقي في الإحياء ٣٢٢/١ وقال: أخرجه النسائي والحاكم من حديث أبي هريرة، وقال صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) في (ت): «أعوذ....» بدون الواو.

<sup>(</sup>٢) في (ظ ٢): «الحرق والغرق».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ظ ٢): «الحرق، بدون الواو.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): وإن سأل.....

<sup>(</sup>١) في (م): وفالمعنى ١.

المَكْرُوهِ ما احْتَمَلَهُ الإِنْسَانُ، واسْتَقَلَّ بِهِ، فَأَمَّا الكَثِيْرُ الدَّائِمُ مِنْهُ فَغَيْرُ عُتَمَلٍ وَلاَ مُسْتَطَاعٍ وَإِذَا ابْتُلِيَ بِهِ الإِنْسَانُ افْتُتِنَ فِي دِيْنِهِ، وَخِيْفَ عَلَيْهِ الْوُقُوعُ فِي الْمَأْثُم ، فَاسْتَعَاذَ باللهِ مِنْهُ، وَفَزِعَ إِلَيْهِ فِي صَرْفِهِ عَنْهُ. وَجَوَارُ (۱) البَوَادِيْ جِوَارُ نُجْعَةٍ وَمُقَامُهُمْ فِيْها مُقَامُ قُلْعَةٍ ؛ لأَنَّهُم إِنَّمَا وَجَوَارُ (۱) البَوَادِيْ جِوَارُ نُجْعَةٍ وَمُقَامُهُمْ فِيْها مُقَامُ قُلْعَةٍ ؛ لأَنَّهُم إِنَّمَا يَنْعُونَ (۱) مَوَاقِعَ الغَيْثِ، فَإِذَا نَفِدَتْ تِلْكَ المِيَاهُ انَتَقَلُوا، وَتَبَايَنَتْ بِمُ المَّخَالُ. وجِوَارُ المَقَامِ فِي البُلْدَانِ جِوَارٌ يَتَّصِلُ مَدَى العُمْرِ، وَيَدُومُ المَحَالُ. وجِوَارُ المَقَامِ فِي البُلْدَانِ جِوَارٌ يَتَّصِلُ مَدَى العُمْرِ، وَيَدُومُ وَلاَ يَنْقَطِعُ، وَيُقَالُ: هَذِهِ دَارُ مَقَامٍ ، وَدَارُ مَقَامَةٍ، وَنَظِيْرُ هَذَا (۳)

[١٠٣] قَـوْلُهُ - ﷺ -: ﴿ أَعُـوْدُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ ، وَالبَكَمِ ، وَالبَكَمِ ، وَالبَكَمِ ، وَالجُنُونِ ، وَالجُنُونِ ، وَالجُنُونِ ، وَالجُنُونِ ، وَالجُنَونِ ، وَالبَرَصِ ، وَسَيِّى الأَسْقَامِ » فَيُقَالُ كَيْفَ لَـمْ يَسْتَعِـدْ مِنَ الجُنَّى ، والصَّـدَاعِ ، والرَّمَدِ ونحـوهَا مِن العِلَلِ والأَمْرَاضِ ؟ وَالجَوَالُ (٤) فِي هَذَا كَالأَوَّلِ أَوْ قَرِيْبٌ مِنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ والأَمْرَاضِ ؟ وَالجَوَالُ (٤) فِي هَذَا كَالأَوَّلِ أَوْ قَرِيْبٌ مِنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَمُورَ آفَاتُ (٥) وَعَاهَاتُ تُفْسِدُ الخِلْقَةَ ، وَتُعَيِّرُ الصُّورَةَ ، وَتُورِثُ هَذِهِ الْأَمُورَ آفَاتُ (٥) وَعَاهَاتُ تُفْسِدُ الخِلْقَةَ ، وَتُعَيِّرُ الصُّورَة ، وَتُورِثُ

[۱۰۳] أخرجه الحاكم ١٠٥١، على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي وأبو داود برقم ١٥٥٤، والنسائي ٢٧١/٨، ومصنف عبد الرزاق ٤٣٩/١، والمصنف لابن أبي شيبة برقم ٩١٧٨، والإمام أحمد في المسند ١٩٢٣، ومصيح ابن حبان برقم ٢٤٤٢ موارد، بنحو من لفظه. والفيض القدير ٢٣٣/١، ١٥٠، وصحيح الجامع الصغير الحام، ورقم ١٢٣٢، وكنز العمال ١٨٨/٢،

<sup>(</sup>١) في (م): دجوازه.

<sup>(</sup>٢) في (م): (يتبعون).

<sup>(</sup>٣) في (ت) و(ظ ٢): «ونظيرها».

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ظ ٢): دفالجواب.

<sup>(</sup>٥) في (ت) و(ظ ٢): «آفة».

الشُّيْنَ، وَتُؤَثِّرُ فِي العَقْلِ، وَالمِحْنَةُ بِهَا تَعْظُمُ، وَالبَلَاءُ فِيْهَا يَجْهَدُ وَيَشْتَدُّ.

[١٠٤] وَقَدْ كَانَ [النبي] (١) - ﷺ - (يَسْتَعِيْدُ بِاللهِ مِن جَهْدِ البَلَاءِ». فَأَمَّا الحُمَّى والصَّدَاعُ والرَّمَدُ وَنَحُوهَا مِنَ الْأَوْجَاعِ (١) فإنها [- وإن كانت أعراضاً مؤلمة - ] (٣) تَزُوْلُ وَلاَ تَدُوْمُ وَفِيْهَا أَجْرُ وَتَكْفِيرٌ للذُّنُوْبِ، فَلَم يَصْرِفْ (١) الاسْتِعَاذَةَ إِلَيْهَا لِخَفَّة الأَمْرِ فِيْها (٥)، وَإِمْكَانِ الصَّبْرِ عَلَيْها.

[١٠٥] [و](١)قَوْلُهُ: ﴿ [اللَّهُمَّ إِنِّي](١) أَعُوذُ بِكِ مِن اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمّ

<sup>[108]</sup> أخرجه البخاري في الفتح برقم ٦٣٤٧ دعوات، ومسلم برقم ٢٧٠٧ ذكر، والنسائي ٢٦٩/٨، ٢٧٠. كان رسول الله - 義 -: «يتعوذ من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، قال سفيان: الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. وانظر إحياء علوم الدين ٣٢٢/١.

<sup>[</sup>۱۰۰] طرف من حديث طويل عند الحاكم ۱٬۰۳۰، على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي. ومجمع الزوائد ۱٤٣/۱۰، وصحيح الجامع الصغير ٢/١٠١، برقم ١٢٩٦، وانظر كنز العمال ١٨٨/٢، وإحياء علوم الدين ٢/٢١،

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «الأرجاع، بالراء. وهذا سبق قلم من الناسخ.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين عبارة (م) وفي (ظ): «أعراض مُولِّفَة» وفي (ت) و(ظ ٢):
 «أعراض مؤلمة» ولا يخفى صحة ما أثبته.

<sup>(</sup>ع) في (ت): ديضفه.

<sup>(</sup>ه) في (م): دبها،

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٧) ما بن المعقوفين ساقط من (م).

وَالمَسْكَنَةِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ». مَعْنَى اسْتِعَاذَتِهِ مِنَ الفَقْرِ وَالمَسْكَنَةِ، إِنَّمَا هُوَ فَقُرُ النَّفْسِ وَمَا يَعْتَرِيْهَا مِنَ الحِرْصِ وَالجَشَعِ، وَلَم يُرِدْ بِهِ (۱) قِلَّةَ المَالِ، وَعَدَمَ اليَسَارِ، فَقَدْ كَانَ مَعْلُوماً مِنْ أُمْرِهِ - ﷺ - أَنَّه كَانَ يُؤْثِرُ الإِقْلالَ مِن الدُّنْيَا وَيَكْرَهُ الاسْتِكْثَارَ مِنْ أُمْرِهِ - ﷺ - أَنَّه كَانَ يُؤثِرُ الإِقْلالَ مِن الدُّنْيَا وَيَكْرَهُ الاسْتِكْثَارَ مِنْ حُطَامٍ أَعرَاضِهَا (۱). وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ قَدْ جَاءَ فِي الحَدِيْثِ مَدْحُ الفَقْرِ، وَذَمَّهُ، والاسْتِعَاذَةُ مِنْهُ، وَإِنَّا المَذْمُومُ مِنَ الفَقْرِ أَنْ يَكْرَهَهُ الفَقْرِ، وَذَمَّهُ، والاسْتِعَاذَةُ مِنْهُ، وَإِنَّا المَذْمُومُ مِنَ الفَقْرِ أَنْ يَكْرَهَهُ خَوْفاً مِنَ الفَقْرِ أَنْ يَكْرَهَهُ أَلْ مَنْ الفَقْرِ أَنْ يَكُرَهُهُ مِنْ الفَقْرِ أَنْ يَكُرَهُ لَا مُؤْفَا مِنَ الفَقْرِ أَنْ يَكُو اللَّهُ مِنْ فَتْنَتِهِ. فَلَيْسَ بِمَذْمُومٍ ، لأَنَّ سُوءَ مَنْ فَتْنَتِهِ. فَلَيْسَ بِمَذْمُومٍ ، لأَنَّ سُوءَ مَنْ فَتْنَتِهِ. فَلَيْسَ بِمَذْمُومٍ ، لأَنَّ سُوءَ مَنْ فَتْتَتِهِ. فَلَيْسَ بِمَذْمُومٍ ، لأَنَّ سُؤَةً مِنْ الفَقْرِ رُبِّهَا دَعَا إِلَى التَقْصِيْرِ فِي إِقَامَةِ الفَرَائِضِ، وَالذَّهَابِ عَنِ الخَقُوقِ الوَاجِبَةِ.

[١٠٦] [و] (٣) قَوْلُهُ: «وَاجْعَلْنِي فِي النِّدَاءِ الأَعلَى» وَقَدْ يُرْوَى: (فِي (٤) النَّدِي الأَعْلَى».

الــنَّــدَاءُ مَــصــدَرُ نَــادَيْــتُــهُ نِــدَاءً، وَمَــعُــنَـاهُ أَنْ أَنْ وَمَـعُــنَـاهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ يُعْتَمِـلُ [أَنْ] (°) يَكُونَ أَرَادَ

[۱۰٦] أخرجه أبو داود برقم ٥٠٥٤ أدب، والحاكم ٥٤٠/١ كلاهما من حديث أبي زهير الأنماري، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) سقط: (به) من (م)

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «أغراضها».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿ويروى، بدون رقد، ورفي، زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) سقطت: «أن» من (ظ)، ولعل إسقاطها سهو من الناسخ، مدليل ضبطه للفعل بعدها بالفتح. وهي في باقي النسخ الثلاث.

بِ «النِّدَاءِ الأَعْلَى» نَدَاءَ أَهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ كَقَوْلِهِ [تَعَالَى] (١): (وَنَادَى أَصْحَابُ الجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبَّنَا حَقًا ) [الأعراف / ٤٤] والنِّدَاءُ الأسْفَلُ: نِدَاءُ أَهْلِ النَّارِ أَهْلَ الجَنَّةِ: (أَنْ أَفِيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ المَاءِ أَوْ عِمَّا رَزَقَكُمُ الله ) [الأعراف / ٥٠]. وَلِهَذَا قِيْلُ: لِيَوْمِ القِيَامَةِ: «يُومُ التَّنَادِي» (٢) وَقِيْلَ إِنَّمَا سُمّي يَوْمَ التَّنَادِي (٢)، لَوَيْلُ إِنِّمَا سُمّي يَوْمَ التَّنَادِي (٢)، لَوَيْ طَى كِتَابَهُ. وَأَمَّا التَّنَادِي (٢)، لَوْنَ كُلَّ وَاحِدٍ يُدْعَى بِاسْمِهِ فَيُعْطَى كِتَابَهُ. وَأَمَّا التَّنَادِي (٢)، لَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُدْعَى بِاسْمِهِ فَيُعْطَى كِتَابَهُ. وَأَمَّا التَّنَادِي (٢)، لَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُدْعَى بِاسْمِهِ فَيُعْطَى كِتَابَهُ. وَأَمَّا التَّنَادِي (٢)، لَأَنْ كُلَّ وَاحِدٍ يُدْعَى بِاسْمِهِ فَيُعْطَى كِتَابَهُ. وَأَمَّا التَّنَادِي (٢)، لَأَنْ كُلَّ وَاحِدٍ يُدْعَى بِاسْمِهِ فَيُعْطَى كِتَابَهُ. وَأَمَّا التَّذَيُّ : فَأَصْلُهُ المَجْلِسُ الَّذِي قَدِ اجْتَمَعَ فِيْهِ أَهْلُهُ. يُقَالُ مِنْهُ نَدُوْتُ النَّذُوقُ اللَّهُ فَالَا مَا إِنَّا اللَّائِيُّ (١٤) (النَّذُوة ) وَيُقَالُ : فُلَانٌ فِي نَدِي قَوْمِهِ وَنَادِيْهِمْ. وَقَالَ حَاتِمُ الطَّائِيُّ (١٤):

وَدُعِيْتُ فِي أُولَى النَّدِيِّ وَلَمْ يُسْظَرْ إِلَيَّ بِأَعْيُن خُورْدِ

فَالنَّدِيُّ الأَعْلَى: هُمُ اللَّائِكَةُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِم (°) وَيُقَالُ (°): لاَ يَكُونُ النَّدِيُّ إِلاَّ الجَمَاعَةَ مِنْ أَهْلِ النَدَى وَالكَرَم.

[١٠٧] [و](١) قَوْلُهُ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَبِيْتُ طَاهِرًا عَلَى ذِكْرِ الله

[١٠٧] أخرجه أبو داود برقم ٥٠٤٢ أدب، من حديث معاذ بن جبل، وابن ماجه برقم ٣٨٨١ دعاء، والإمام أحمد في المسند ٧٣٥/٥، ٢٤١، ٢٤٤. قال الحافظ العراقي في الإحياء ٢٩٨/١: «من تعارَّ من الليل =

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ت) و(ظ ٢): «التنادي في الموطنين.

<sup>(</sup>٣) في (م): (سمي).

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٥٥، وكلمة الطائي ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) سقطت: وصلوات الله عليهم، من (م)، وفي (ظ ٢): وفقال،

<sup>(</sup>٩) زيادة من (م).

[تعالى](١) فَيَتَعَارُ من اللَّيْلِ يَسْأَلُ الله خَيْرَاً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ».

يَتَعَارً: مَعْنَاهُ: يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ. قَالُوا: وَلَا يَكَادُ يَكُوْنُ ذَلِكَ إِلَّا مَعَ صَوْتٍ أَوْ كَلَامٍ وَيُقَالُ<sup>(٢)</sup>: إِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ عِرارِ الظَّلِيْمِ. وَهُوَ صَوْتُهُ.

[68 مكرر] [قُولُهُ: وأَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِيْنِ نَبِينَا مُحَمَّدٍ عَلَيْتُ .. (٣). مَعْنَى الفِطْرَةِ الْبَدَاءُ الْخِلْقَةِ، وَهِيَ إِشَارَةً إِلَى كَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ حِيْنَ أَخَذَ الله العَهْدَ مِن ذُرِيَّةِ الخِلْقَةِ، وَهِيَ إِشَارَةً إِلَى كَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ حِيْنَ أَخَذَ الله العَهْدَ مِن ذُرِيَّةِ آدَمَ فَقَالَ: (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى) [الأعراف/١٧٢]. وَقَدْ تَكُونُ الفِطْرَةُ بَعْنَى السَّنَّةِ وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ: (عَشْرُ مِنَ الفِطْرَةِ فَذَكَرَ السَّواكَ الفَطْرَةُ مَعْنَى السَّنَّةِ وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ: (عَشْرُ مِنَ الفِطْرَةِ فَذَكَرَ السَّواكَ وَالمَضْمَضَةَ وَأَخُواتِهَا) ] (١).

<sup>&</sup>quot; فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قال: اللهم اغفر لي. غفر له، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلّي قبلت صلاته، رواه البخاري، من حديث عبادة بن الصامت.

<sup>[63]</sup> مكرر انظر تخريجه ص ١١٧،

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «يقال».

<sup>(</sup>٣) زيادة على الأصل.

<sup>(</sup>٤) لقد تكرر ما بين المعقوفين في (ظ) إذ مرّ في ص ١١٧، وذكره هنا موافق لما في (ت) و(ظ ٢). ولم يحصل هذا في (م)، وذكره هنالك موافق لها.

[آخر كتاب شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين، التي جمعها محمد بن إسحاق بن خزيمة وفرغ من تسويده في الليلة الخامسة من ذي القعدة من شهور سنة سبع وثمانين وخمسمائة علي بن محمد بن عثمان المؤذن النيسابوري حامداً لله تعالى ومصلياً على رسوله محمد وعلى آله وسلم](١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين لم يدد في (ت) ولا في (م). وجاء في مكانه في (ت) و(ظ ٢) الفصل الذي سقط من (ظ) وأشرت إليه في الصفحة ١١١، وهناك مكانه الطبيعي الموافق لـ (م).

## بنالية الخالجة الم

## ومن لواحق الدعاء الذي لم يذكر في(٢) المأثور

[١٠٨] قَوْلُهُ - ﷺ عِنْدَ الْحُرُوْجِ إِلَى السَّفَرِ: «اللَّهُمَّ بِكَ ابْتَسَرْتُ: وَإِلَى السَّفَرِ: «اللَّهُمَّ بِكَ ابْتَسَرْتُ: وَإِلَى اعْتَصَمْتُ». مَعْنَى ابْتَسَرْتُ: ابْتَدَأْتُ سَفَرِيْ، وَكُلُّ شَيْءٍ أَخَذْتَهُ غَضًا فَقَدْ بَسَرْتَهُ، وابْتَسَرْتَهُ، وَيُقَالُ: بَسِّرْتُ النَّبَاتَ أَبْسُرُهُ بَسْراً: إِذَا رَعَيْتَهُ غَضًا، وَهَذَا هُو وَيُقَالُ: بَسِّرْتُ النَّبَاتَ أَبْسُرُهُ بَسْراً: إِذَا رَعَيْتَهُ غَضًا، وَهَذَا هُو الصَّحِيْحُ فِي الرِّوَايَةِ، والعَوَامُّ تَرْوِيْه: «اللَّهُمَّ بِكَ انْتَشَرْتُ» وَهُو طَحَدِيْحُ فِي المَعْنَى أَيْضًا، إلَّا أَنَّ الرِّوايَةَ مَا ذَكَرْتُهُ لَكَ أَوَّلًا، وَقَدْ فَسُرْنَاهُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (٣).

[۱۰۸] طرف من حديث رواه الخطابي في غريب الحديث ٧٧٧/١ والهيثمي في الزوائد ١٣٠/١٠ من حديث أنس قال: لم يرد النبي - الله سفراً قط إلا قال حين ينهض من جلوسه: «اللهم بك انتشرت، وإليك توجهت، وبك اعتصمت، اللهم أنت ثقتي، وأنت رجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به، وما أنت أعلم به مني، وزودني التقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير حيثها توجهت».

قال الهيشمي: ورواه أبو يعلى وفيه عمر بن مساور وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ت).

 <sup>(</sup>٢) في (م): «فيه» وقوله لم يذكر في الماثور أي: في دعوات ابن خريمة، وما أورده
 من الدعوات كله من الماثور.

<sup>(</sup>٣) انظر غريب الحديث له ٧٢٧/١، ٧٢٨.

[١٠٩] [و] (() قَوْلُهُ - قَـوْلُهُ - إِذَا انْصَرَفَ مِنَ السَّفَرِ: «ثَوْبَاً لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبَاً» الثَّوْبُ ((): مَصْدَرُ ثَابَ يَثُوبُ [ثوباً] (اللهُ عُنَاهُ وَمَعْنَاهُ وَاللهُ قَالَ: أَثُوبُ ثَوْباً، وَقَوْلُهُ وَقَوْلُهُ مَصْدَرُ آبَ يَؤُوبُ إِذَا رَجَعَ وَمَعْنَاهُ ((): الرُّجُوعُ عَنِ الذَّنْبِ. كَقَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ - : (فإنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِيْنَ غَفُورَاً) [الإسراء / ٢٥]. كَقَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ - : (فإنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِيْنَ غَفُورَاً) [الإسراء / ٢٥]. وَكَفَوْلِهِ : (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابُ) [ص/ ١٧]. وَكَفَوْلِهِ : (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابُ) [ص/ ١٧]. [قالُ وا] (() الأَوَّابُ: الكَثِيْرُ الرُّجُوعِ إِلَى الله [عَـزَ وَجَـلً] (٧).

[109] رواه الإمام أحمد في المسند ٢٥٦/١، والهيثمي في الزوائد ٢٧٩/١ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنها قال: كان رسول الله عليه إذا أراد أن يخرج في سفر قال: «اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر، والكآبة في المنقلب، اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر، وإذا أراد الرجوع قال: «تائبون عابدون، لربنا حامدون» وإذا دخل إلى أهله قال: «ثوباً ثوباً إلى ربنا لا يغادر علينا حوباً».

قال الميثمي: رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، وأبو يعلى والبزار. وزادوا كلهم على أحمد «آيبون» ورجالهم رجال الصحيح إلا بعض أسانيد الطبران.

وروى ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٦٦١ الحديث من قوله: آيبون تائبون... إلى قوله... حوباً.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م) وعبارتها: (وقوله ﷺ....، بإسقاط: (قوله) الثانية.

<sup>(</sup>٢) في (م): (ثوباً) واحدة.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (والثوب، بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ت) و(ظ ٢): ومعناه، بدون واو.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ت) و(ظ ٢). وجاء بعد الأواب: وأواب: الكثير الرجوع.

<sup>(</sup>٧) في (ت) و(ظ ٢): وتعالى، وفي (م): «سبحانه».

والحُوْبُ ـ بِضَمِّ الحَاءِ ـ المَّأْثَمُ، والحَوب<sup>(١)</sup> ـ بفتحها ـ مَصْدَرُ حَابَ يَحُوْبُ: إِذَا أَثِمَ.

[١١٠] [و] (٢) قَوْلُهُ: [ عَلَى اللهُمَّ إِنَّ اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالحَوْرِ بَعْدَ الكَوْنِ (٤) وَسُوْءِ المَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالمَالِ».

وَعْنَاءُ السَّفَرِ: شِدَّةُ النَّصَبِ وَالمَشَقَّةُ، وَأَصْلُهُ مِنَ الوَعْثِ وَهُوَ الدَّهَسُ، وَالمَشْيُ (٥) يَشْتَدُّ فِيْهِ عَلَى صَاحِبِهِ فَصَارَ مَثَلاً لِكُلِّ مَا يَشُقُّ عَلَى فَاعِلِهِ. وَقَوْلُهُ: «كَآبَة المُنْقَلَبِ» يَعْنِي أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْ سَفَرِهِ إِلَى عَلَى فَاعِلِهِ. وَقَوْلُهُ: «كَآبَة المُنْقَلَبِ» يَعْنِي أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْ سَفَرِهِ إِلَى أَهْلِهِ بِأَمْرٍ يَكْتَئِبُ مِنْهُ. مِثْلَ أَنْ يُصِيبَهُ فِي طَرِيْقِهِ مَرَضٌ أَوْ يَنَالَهُ خُسْرَانٌ أَوْ يَقُدَمَ عَلَى أَهْلِهِ فَيَجِدَهُمْ مَرْضَى، أَوْ يَكُونَ قَدْ هَلَكَ خُسْرَانٌ أَوْ يَقُدَمَ عَلَى أَهْلِهِ فَيَجِدَهُمْ مَرْضَى، أَوْ يَكُونَ قَدْ هَلَكَ خُسْرَانٌ أَوْ يَقُدَمَ عَلَى أَهْلِهِ فَيَجِدَهُمْ مَرْضَى، أَوْ يَكُونَ قَدْ هَلَكَ خُسْرَانٌ أَوْ يَقُدَمَ عَلَى أَهْلِهِ فَيَجِدَهُمْ مَرْضَى، أَوْ يَكُونَ قَدْ هَلَكَ خُسْرَانٌ أَوْ يَقُدَمَ عَلَى أَهْلِهِ فَيَجِدَهُمْ مَرْضَى، أَوْ يَكُونَ قَدْ هَلَكَ بَعْضَهُمْ إِلَى مَا يُشْبِهِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَكْتَئِبُ لَهَا الإِنْسَانُ. وَمَعْنَاهُ، وَمُعْنَاهُ، وَمَعْنَاهُ، وَمَعْنَاهُ، وَمَعْنَاهُ، وَمَعْنَاهُ، وَمَعْنَاهُ، وَمَعْنَاهُ وَلَا إِلَيْ لَكُونِ [هكذا يُروى](٧) بِالنَّونِ وَمَعْنَاهُ،

[۱۱۰] أخرجه مسلم برقم ۱۳٤٣ حج، وابن أبي شيبة في المصنف برقم ۱۳۶۹ و۹۳۹، وأضاف: «ودعوة المظلوم» والترمذي برقم ۳۲۳۹ دعوات، والنسائي ۲۷۲/۸، ۲۷۲، والإمام أحمد ۲/۱۰۰، ۱۵۰۸، والدارمي ۲/۸۷، وأبو داود برقم ۲۵۹۸ جهاد، وفي مجمع =

<sup>(</sup>١) في (ظ): والحوف، وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين المعقوفين من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (الكور).

<sup>(</sup>٥) سقط من (م): (والمشيء.

<sup>(</sup>٦) سقط: (قوله) من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «هذا يروى» ثم إن لفظة: «الحور» جاء بالجيم، والصواب ما أثبته من (ت) و(م).

النَّقْصَانُ بَعْدَ الزِّيَادَةِ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُوْنَ الإِنْسَانُ عَلَى حَالَةٍ جَمْيلَةٍ، فَيَحُورَ عَنْ ذَلِكَ؛ أَيْ: يَرْجِعُ. وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّمْنِ بنُ الأَسَدِ عَنِ (١) الدَّبرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سُئِلَ مَعْمَرُ عَنْ ذَلِكَ غَنِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سُئِلَ مَعْمَرُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ (٢): هُوَ الكُنْتِيُّ، وَمَعْنَى الكُنْتِي أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ قَدْ بَلَغَ حَالَةً مِنَ النَّقْصِ لَا يَزَالُ يُخْبِرُ الرَّاهِنَ مِنْهَا بِالمَاضِي فَيَقُولُ (٣): كُنْتُ مُوسِراً فَأَهْبُ، وَكُنْتُ شَابًا فَأَغْزُو، وَنَحْوَ هَذَا مِن الأَمْرِ (١٠). وَأَنْشَدَ أَبُو زَيْدٍ (٥):

إِذَا مَا كُنْتَ مُلْتَمِسًا صَدِيْقًا فَلَا تَظْفَرْ بِكُنْتِي كَبِيْرِ

وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيْثِ. الكَوْرُ، وَهُوَ مَأْخُوْدُ مِنْ كَوْرِ العِمَامَةِ. العِمَامَةِ. العِمَامَةِ. العِمَامَةِ.

[١١١] [و](٧)قَوْلُهُ عِنْدَ دُخُوْلِ الْخَلَاءِ: [ «اللَّهُمَّ إِنَّي

الزوائد ۱۳۰/۱۰، وغریب الحدیث لأبی عبید ۲۱۹/۱.

<sup>[111]</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٩٥٠ و٩٩٥٢، وابن ماجه برقم ٢٩٥١ و٢٩٥٢ لأبي عبيد برقم ٢٩٥١ وغريب الحديث لأبي عبيد ١٩١٢، والفائق ٢/٣٢٣.

<sup>(</sup>١) في (م): «قال أنبأنا» مكان «عن».

<sup>(</sup>٢) في (ظ ٢): وقال،

<sup>(</sup>٣) في (ظ ٢): وفقال،

<sup>(</sup>٤) في (م): «من الأمور».

<sup>(</sup>٥) انظر الدرر ٢٢٩/٢، والهمع ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>١) في (م): (ينتقض).

<sup>(</sup>٧) الواو زيادة من (م) وليست فيها عبارة: دﷺ

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الخَبِيْثِ [المخبث](١) الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم». الرِّجْسُ النَّجِسُ، زَعَمَ الفَرَاءُ أَنَّهُمْ إِذَا بَلَوْوا بِالنَّجْسِ وَلَم يَذْكُرُوا الرَّجْسَ فَتَحُوا النَّونَ والجَيْمَ، وَإِذَا بَلَوُوا بِالرَّجْسِ ثُمَّ النَّعُوهُ(٢) النَّجْسَ كَسَرُوا النُّونَ. وَقَوْلُهُ: «الْخَبِيْثِ المُحْبِثِ» الخَبِيْثُ (٣) هُوَ ذُو الْجُبْثِ فِي نَفْسِهِ، وَالمُحْبِثُ: هُوَ الَّذِي أَصْحَابُهُ وَأَعْوَانُهُ خُبَنَاءُ. كَقَوْهِمْ (٤): قَوِيًّ مُقْوٍ، وَضَعِيْفُ (٥) مُضْعِف، وَنَحْوَهُمَا (٦). خُبَنَاءُ. كَقَوْهِمْ (٤): قَوِيًّ مُقْوٍ، وَضَعِيْفُ (٥) مُضْعِف، وَنَحْوَهُمَا (٦).

[١١٢] [و] (٧) قَوْلُهُ - [ﷺ] (٨) - إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ: «أَعُودُ السَّلَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ السرَّجِيْمِ مِنْ هَمْنِهِ وَنَفْثِهِ» (٩) فَقِيْسلَ: يَا رَسُولَ الله مَا هَمْزُهُ وَنَفْتُهُ وَنَفْخُهُ؟ قَالَ: «أَمًّا هَمْزُهُ فَالْمُوتَة، وَأَمَّا نَفْتُهُ

[۱۱۲] أخرجه أبو داود برقم ۷٦٤ و٧٧٥ صلاة، وفي لفظه تقديم وتأخير وبزيادة: «السميع العليم»، وكذلك الترمذي برقم ٢٤٢، وابن ماجه برقم ٧٠٨، و٨٠٨، والدارمي ٢٨٢/١، والإمام أحمد ٢٠٣٠٤، ع.٤، و٣/٥٠ و٥/٣٥٢ و٦/١٥٦. واللفظ له في ٥/٣٥٧ بتقديم دفخه، على «نفثه». ورواه ابن أبي شيبة في المصنف برواية الخطابي هنا برقم ٢١٧٢ و ٩١٩١٩ وانظر كنز العمال ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ظ) ووردت في الشرح.

<sup>(</sup>٢) في (ت) و(ظ ٢): «أتبعوا. . ٤ .

<sup>(</sup>٣) في (م): (فالحبيث فهو، وفي (ظ ٢): (والحبيث.....

<sup>(</sup>٤) في (م): «كقوله».

<sup>(</sup>٥) في (م): (ضعف).

<sup>(</sup>٦) سقط: (ونحوهما) من (م).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ظ ٢).

<sup>(</sup>٩) في (ت) و(ظ ٢): «نفخه ونفثه، وكذلك هي بالشرح على التقديم والتأخير.

فَالشَّعْرُ؛ وَأَمَّا نَفْخُهُ فَالكِبْرُ». قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا (١) تَفْسِيْرٌ مِنَ النَّبِيِّ وَلِتَفْسِيْرِهِ تَفْسِيْرٌ؛ فَالمُوْتَةُ: الجُنُوْنُ، وَإِنَّمَا سَمَّاهُ هَمْزُنَهُ، لَأَنَّهُ جَعَلَهُ مِن النَحْسِ وَالهَمْزِ (٢) وَكُلَّ شَيْءٍ دَفَعْتَهُ فَقَدْ هَمَزْتَهُ، لَأَنَّهُ جَعَلَهُ مِن النَحْسِ وَالهَمْزِ (٢) وَكُلَّ شَيْءٍ دَفَعْتَهُ فَقَدْ هَمَزْتَهُ، فَأَمَّا (٣) الشَّعْرُ فَإِنَّمَا سَمَّاهُ نَفْئًا لَأَنَّهُ كَالشَّيْءِ يَنْفُثُهُ الإِنْسَانُ مِنْ فِيهِ مِئْلُ الرُّقْيَةِ وَنَحْوَهَا. وَأَمَّا الكِبْرُ. فَإِنَّمَا سُمِّيَ (٤) نَفْحَا لِلَا يُوسُوسُ إليهِ الشَّيْطان فِي نَفْسِهِ فَيُعَظِّمُهَا عِنْدَهُ وَيَحْقِرُ النَّاسَ فِي عَيْنِهِ حَتَّى يَدْخُلَهُ لِلْلَاكَ الكِبْرُ وَالنَّحْوَةُ (٥). لِذَلِكَ الكِبْرُ وَالنَّحْوَةُ (٥).

[١١٣] [و] (٢) قَـوْلُهُ - [ﷺ] (٢) - إِذَا عَـوَّذَ الْحَسَنَ والْحُسَيْنَ: وأَعِيْدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ [شرّ] كُل (٨) شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْن لَامَّةٍ». الهَامَّةُ يَعْني: الوَاحِـدَةَ مِنْ هَوَامٌ الأَرْضِ، وَهِيَ كُلِّ عَيْن لَامَّةٍ». الهَامَّةُ يَعْني: الوَاحِـدَةَ مِنْ هَوَامٌ الأَرْضِ، وَهِيَ دَوَاجُهَا المُؤْذِيَةُ، كَالحَيَّةِ، وَالعَقْرَبِ وَنَحْوِهما. وَقَوْلُهُ: «لَامَّةٌ» وَلَـمْ يَقُل

[۱۱۳] أخرجه الترمذي برقم ۲۰۹۰ طب، والإمام أحمد ۲۳۹/۱ و۲۷۰، وابن أبي شيبة في المصنف برقم ۹۵٤٦ و۹۵٤۸، ومجمع الزوائد ۱۸۷/۱۰، وفي غريب الحديث للهروي ۱۳۰/۳.

<sup>(</sup>١) في (م): «هذاه.

<sup>(</sup>٢) في (م): ووالغمزي.

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿وأما،

<sup>(</sup>٤) في (ت) و(م): (فإنه، وفي (م): (يسمى، بدل (سنمي،

<sup>(</sup>٥) غريب الحديث لأبي عبيد ٧٧/٣، ٧٨ مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ت) و(ظ ٢).

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) في (م): «التامات من شر كل...» وفي (ظ <sup>٢</sup>): «التامة من شرك كل...» وكلمة: «شر» زيادة من (م) و(ظ <sup>٢</sup>) والمصنف لابن أبي شيبة، وليست في باقي المصادر.

مُلِمَّةً، وَأَصْلُها (١) مِنْ أَلَمْتُ إِلَمَا فَأَنَا مُلِمَّ. يُقَالُ: ذَلِكَ الشَّيُ وُ(٢) مُلِمَّةً ويُلِمَّ بِهِ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ (٣) لَـمْ يُرِد طَرِيْقَ الفِعْلِ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنَّهَا ذَاتُ لَمْ . كَقَوْلِ النَّابِغَةِ (٤):

## كِلِيْنِي لِهُمِّ يَا أُمَيْةَ نَاصِبِ

أَيْ(°): ذِيْ نَصَبِ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُ الله \_ سُبْحَانَهُ (¹) \_: (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ) [الحجر/٢٢] وَاحِدَتُها: لاَقِحُ؛ يَعْنِي أَنَّهَا ذَاتُ لَقح وَلُوكَانَ عَلَى مَذْهَبِ الفِعْلِ لَقَالَ (٧): مُلْقِحُ؛ لأَنَّهَا تُلْقِحُ (٨) السَّحَابَ وَالشَّجَرُ (٩). وَأَمَّا قَوْلُهُ: (كَلِمَاتُ الله التَّامَّةُ ) فَقَدْ فَسَّرْنَاهُ فِيْهَا تَقَدَّمَ ، وَبَيَّنًا مَعْنَى التَّمَامِ فِيْهَا ؛ فَأَعْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِ هَا هُنَا (١٠)

[١١٤] [و](١١) قَوْلُهُ: ﴿إِنَّهُ (١٢) عِيدٌ \_ كَانَيتَعَوَّذُمِنْ [خس] (١٣) العَيْمَةِ

[١١٤] لم أجد الحديث إلا في النهاية في مادة: أيم، غيم، قرم، كزم.

<sup>(</sup>١) في (ظ): «وأهلها».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ظ ٢): (للشيء).

<sup>(</sup>٣) في (م): وأنه.

<sup>(</sup>٤) هذا صدر بيت له في ديوانه ص ٥٤ يشكل مع عجزه: وليل أقاسيه بطيء الكواكب

مطلع قصيدته المشهورة في مدح عمرو بن الحارث.

<sup>(</sup>٥) في (ت): دذري.

<sup>(</sup>٦) في (ت) و(ظ ٢): وتعالىء.(٧) في (م): ولكان،

<sup>(</sup>A) في (ت) و(ظ ٢): (لأنه يلقح، (٩) انظر الهروي ٣/١٣١.

<sup>(</sup>۱۰) انظر ص ۱۳۷ ـ ۱۳۸. (۱۱) زیادة من (م).

<sup>(</sup>١٢) سقطت: (إنه، من (ت) و(ظ ٢) وفي (م) جاء بعد: (纖).

<sup>(</sup>١٣) ليست في (ظ)، وفي (ظ ٢): دخمسة،

وَالغَيْمَةِ وَالأَثْمَةِ وَالكَزْمِ وَالقَرَمِ».

العَيْمَةُ: شَهْوَةُ اللَّبَنِ حَتَّى لا يُصْبَرَعَنْهُ، يُقَالُ: عَامَ الرَّجُلُ يَعِيْمُ عَيْماً، وَرَجُلَّ عَيْمانُ. وَالغَيْمَةُ: أَنْ يَكُوْنَ الإِنْسَانُ شَدِيْدَ العَطَشِ، كَثِيْرَ الاسْتِسْقَاءِ لِلْهَاءِ. وَالْأَيْمَةُ: طُوْلُ التَّعَزَّبِ، مِنْ قَوْلِكِ رَجُلً: أَيْم، وَامْرَأَةً أَيْم، إِذَا كَانَا عَرْبَيْن. وَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَر (١) عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، أَحْمَدِ بْنِ يَحْيَى (٢)، قَالَ: العَرَبُ تَقُولُ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الإِنْسَانِ: مَا لَهُ! عَامَ وَعَامَ وَآمَ، فمعنى (٣): العَرَبُ تَقُولُ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الإِنْسَانِ: مَا لَهُ! عَامَ وَعَامَ وَآمَ، فمعنى (٣): عَامَ : أَنْ تَمْلِكَ إِبِلُهُ وَمَاشِيَتُهُ؛ فَلا يَجِدُ لَبَنَا يَحْلِبُهُ.

وَمَعْنَى غَامَ: أَنْ يَشْتَدُّ عَطَشُهُ فَلَا( ا) يَجِدُ مَاءً يَشْرَبُهُ.

وَمَعْنَى (°) آمَ: أَنْ تَطُوْلَ أَيْمَتُهُ؛ فَلَا يَجِدُ نِكَاحَاً. وَأَمَّا القَرَمُ: فَهُوَ فِي اللَّحِمِ كَالعَيْمَةِ فِي اللَّبَنِ؛ يُقَالُ: قَرِمْتُ إِلَى اللَّحْمِ فَأَنَا قَرِمٌ إِلَيْهِ.

وَأَمَّا الْكَزْمُ: فَشِدَّةُ الْأَكْلِ، [مِنْ قَوْلِكَ] (٢): كَزَمَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بِفيه يَكْزِمُهُ كَزْمَاً؛ إِذَا كَسَرَهُ، المَصْدَرُ سَاكِنُ الزَّاي، وَالإسْمُ بِفَتْحِهَا. وَيُقَالُ: كَزَمَ، وَأَزَمَ، وَبَزَمَ، وَكَدَمَ، وَعَذَمَ، كُلُّهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

<sup>(</sup>١) هو الزاهد، المعروف بغلام ثـعلب تقدم في ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سقط: «أحمد بن يحيى» من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ظ) و(ت): (بمعني ١٠

 <sup>(</sup>٤) في (ت) و(ظ ٢): «ولا» في الموطنين.

<sup>(</sup>ه) سقطت كلمة: «معنى» من (م).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من (ت) و(ظ ٢).

[110] [و](١) قَوْلُهُ - [ﷺ](١) - إِذَا نَزَلَ مِنْ ١) سَفَرِهِ أَرْضَاً: «يَا أَرْضُ، رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللهُ أَعُوْدُ بالله مِنْ شَرِّكِ، وَشَرِّ مَا فِيْكِ، وَشَرِّ مَا فِيْكِ، وَشَرِّ مَا فِيْكِ، وَشَرِّ مَا يَدِبُ عَلَيْكِ مِن أَسَدٍ، وَأَسْوَدَ، وَمِنْ سَاكِنِ البَلَدِ، وَمِنْ ١) وَشَرِّ مَا يَدِبُ عَلَيْكِ مِن أَسَدٍ، وَأَسْوَدَ، وَمِنْ سَاكِنِ البَلَدِ، وَمِنْ ١) وَذَلِكَ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ». يَعْنِي بِالأَسْوَد: الحَيَّة، وَسَاكِنِ البَلَدِ: الجِنَّ ١٤)، وَذَلِكَ أَبُّمُ سُكًانُ الأَرْضِ. وَالعَرَبُ تُسَمِّي الأَرْضَ المُسْتَوِيَّةَ: بَلَدَاً، وَإِنْ لَلَمْ تَكُنْ مَسْكُونَةً وَلاَ ذَاتَ أَبْنِيَةٍ. قَالَ الشَّاعِرُ ١٠):

وَبَلَدٍ لَيْسَ بِهِ أَنِيْسُ إِلَّا اليَعَافِيْرُ وَإِلَّا العِيْسُ

[110] أخرجه أبو داود برقم ٢٦٠٣ جهاد، والإمام أحمد ١٣٢/٢ و٢١٠٥ من حديث عبدالله بن عمر بلفظ: «يا أرض! ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك، وشر ما فيك، وشر ما خلق فيك، ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت) و(ظ ٢) والواو من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): (في، بدل (من».

<sup>(</sup>۳) سقطت: «من» من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «والجن» بزيادة الواو.

<sup>(°)</sup> الرجز لجران العود وهو في ديوانه ص ٥٧ ضمن أبيات، قال عبد القادر البغدادي في الخزانة ٤/٤٥، ١٩٧، بعد أن أورد البيت ضمنها: هذا ما رأيته في ديوانه. والبيت الشاهد في سيبويه ١٩٣١، ٣٦٥، معاني القرآن للفراء ٤٧٤١، المقتضب ٢٧١/٣، ٣٤٧، و٤/٤١٤، والانصاف ٢٧١١، و١٧٧، وابن يعيش ٢٠/٨، ١١٧ و٧١٠، و٨/٢٠. والشذور ص ٣٦٥، والهمسع يعيش ٢٠/٨، ١١٧ و٧١١، و٨/٢، و١٠٠١، والتصريح ١١٥٣، والأشموني ٢٧٢/١، ورواية (م): «وبلدة ليس بها أنيس» وهي رواية سيبويه وغيره.

وَقَالَ النَّابِغَةُ(١):

هَا إِنَّ تَا<sup>(٢)</sup> عِذْرَةً إِنْ لَم تَكُنْ نَفَعَتْ فَإِنَّ صَاحِبَهَا قَدْ تَاهَ فِي البَلَدِ

يُرِيْدُ مَتَائِهَ الأَرْضِ وَنَجَاهِلَهَا. وَالْوَالِدُ<sup>(٣)</sup>: إِبْلِيْسُ، وَمَا وَلَدَ: نَسْلُهُ وَذُرِّيَتُهُ.

[١١٦] [و](١) قَوْلُهُ \_ [ عِلَمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُ بِكَ مِنَ

[۱۱۳] أخرجه مسلم برقم ۱۳٤۲، ۱۳٤۳ حج، وأبو داود برقم ۲۰۹۸ جهاد، والترمذي برقم ۳٤٣۹ دعوات، والنسائي ۲۷۲۸، ۲۷۲، و۲۷۸، ۵۲۰ والإمام أحمد في المسند ۲/۵۰۱، ۳۰۰، و۲/۱۰، و۱۰۰ و۱۰۸، ۳۸۸ والدارمي استئذان ۲/۸۷٪، وغریب الحدیث للهروي ۲۱۹۱۱، والمصنف لابن أبي شیبة برقم ۹۳۵، ۹۳۵، ۹۳۵، ۹۳۵۹، وجمع الزوائد ۱/۰۱۰،

والحديث عند الخطابي في الغريب كأنه ملفق من حديثين الأول في ١/ ٢٧٠ بلفظ: «اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقل».

والثاني في ٢٧١/١ بلفظ: «أنه كان يتعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة الشطة، وسوء المنقلب».

وقد سبق هذا الحديث مع الحديث رقم ١١٠ لأنها متداخلان عند المحدثين في أكثر المصادر المشار إليها في التخريج.

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٦ آخر أبيات خسين، من قصيدته المشهورة:

يا دارمية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد

<sup>(</sup>٢) في (م): «ذي عذرة إلا تكن...».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الولد» وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) الواو زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) كلمة: (وسلم) زيادة على الأصل و: (صلى الله عليه) ليست في (م).

الضُّبَنَةِ فِي السُّفَرِ(١)، وَكَآبَة الشُّطَّةِ، وَسُوْءِ المُنْقَلَبِ،

الضَّبْنَة: عِيَالُ الرَّجُلِ [وَمَنْ يَلْزَمُهُ فِي نَفَقَتِهِ] (٢). وَسُمُّوْا ضِبْنَةً؛ لأَنَّهُمْ فِي ضِبْنِ مَنْ يَعُولُهُمْ. وَالضَّبْنُ: مَا بَيْن الكَشْحِ وَالْإِبِطِ؛ تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ كَثْرَةِ العِيَالِ، وَخَصَّ بِهِ (٣) حَالَ السَّفَرِ، لأَنَّهُ مَظِنَّةُ الإِقْوَاءِ (٤)،

وَفِيْهِ وَجْهُ آخَرُ: وَهُوَ (٥) أَنْ يَكُوْنَ إِنَّمَا تَعَوَّذَ مِن صُحْبَةِ مَنْ لَا غَنَاءَ (٦) فِيْهِ، وَلَا كِفَايَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ كَلَّ، وَعِيَالُ عَلَيْهِ. وَالشَّطَّةُ: بُعْدُ المَسَافَةِ. يُقَالُ: شَطَّ المَكَانُ: إِذَا بَعُدَ يَشُطُ وَيَشِطُ. وَيُقَالُ: شَطَّتُ المَسَافَةِ. يُقَالُ: شَطَّتُ المَّدَى إِذَا بَعُدَ يَشُطُ وَيَشِطُ. وَيُقَالُ: شَطَّتُ بِهِ النَّوى إِذَا بَعُدَتْ.

[١١٧] [و] (٧) قَوْلُهُ - [ﷺ] (٨) - حِيْنَ قَنَتَ فِي صَلاَةِ الفَّنْجُرِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ قَاتِلْ كَفَرَةَ أَهْلِ الكِتَابِ، وَآجْعَلْ قُلُوبَهُم كَقُلُوبِ نِسَاءٍ كَوَافِرَ».

[۱۱۷] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٩٢٢ من حديث يحيى بن وثاب قال: «سمعته يقول في قنوته: «اللهم عذب كفرة أهل الكتاب، اللهم اجعل قلوبهم على قلوب نساء كوافر».

وغريب الحديث للخطابي ٣٠٤/١، والفائق ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>١) عبارة (م): «ضبنة السفر».

<sup>(</sup>٢) في (ت) و(ظ ٢): (وما، وفي (ظ ٢) و(ت)، و(م): (تلزمه نفقته).

<sup>(</sup>٣) سقطت: (به) من (ت) و(ظ ٢).

<sup>(</sup>٤) في (ت) و(ظ ٢): والأقوياء).

<sup>(</sup>٥) سقطت: (وهو، من (ت) و(ظ ٢).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «الأغنياء فيه» والمثبت من باقي النسخ وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٧) الواو زيادة من (م).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ت) و(ظ ٢).

المعنى (١): كَقُلُومِنَ فِي الاخْتِلَافِ، وَقِلَّةِ الاثْتِلَافِ، وَأَرَاهُ عَنَى الضَّرَائِرَ مِنْهُنَّ لأَنَّ ذَلِكَ أَشَدُّ لإخْتِلَافِهِنَّ وَمُنَافَسَةِ بَعْضِهِنَّ بَعْضِهِنَّ بَعْضَا. وَفِي الحَوافِرِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُما: الحَفْرُ بِاللهِ حَلَّ وعَزَّ (٢) وَذَلِكَ أَشَدُ لاخْتِلَافِهِنَّ. قَالَ الله [تَعَالَى] (٣): وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ) [المائدة / ٦٤]. وَالقَوْلُ الأَخَرُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ كُفْرَانِ النَّعَمِ وَهُنَّ مِنْ أَقَلِّ النَّاسِ شُكْرًا لِلْعَوَارِفِ وَكَذَلِكَ (٤)

[١١٨] قَالَ رَسُولُ الله ﴿ عَلَيْهِ ﴿ : ﴿ إِنَّكُنَّ تُكْثِـرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكُفُرْنَ العَشِيْرَ » .

وَفِيْهِ وَجْهُ آخَرُ؛ وَهُوَ أَنَّ الكَوَافِرَ يُرَعْنَ أَبَدَاً بالصَّبَاحِ والبَيَاتِ فِي عُقْرِ دَارِهِنَّ فَقُلُوْبُهُنَّ تجب(٥) أبداً.

[١١٩] [و](١) قَوْلُهُ(٧) \_ حِينَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ رَهْطُ مِنَ

<sup>[</sup>۱۱۸] أخرجه البخاري في الفتح بـرقم ۲۹، و۳۰۶، و۲۰۸۲ و۱۶۹۲ و۱۹۷۷، ومسلم برقم ۸۸۵ (٤)، والإمام أحمد ۲۷/۲.

<sup>[</sup>۱۱۹] أخرجه البخاري في الفتح برقم ٦٣٩٥ و ٦٤٠١ إلى قوله: «واللعنة». وبرقم ولمسلم برقم ٢١٦٥): «بل عليكم السام واللعنة». وبرقم (١١): «بل عليكم السام والذام».

والترمذي برقم ٢٧٠١، والإمام أحمد ٣٧/٦، ١٩٩. وانظر غريب الحديث للخطابي ٣٢٠/١.

 <sup>(</sup>۲) في (م): «جل وعلا».
 (۲) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): (سبحانه). (٧) في (ظ ٢) زيادة (鑑).

<sup>(</sup>٤) في (م): «ولذلك».

اليَهُوْدِ فَقَالُوا: «السَّامُ عَلَيْكُمْ يَا أَبَا القَاسِمِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ [رضي الله عنها](١): عَلَيْكُمُ السَّامُ واللَّعْنَةُ والأَفْنُ والذَّامُ».

السَّامُ: فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْد فَقَالَ: هُوَ المَوْتُ. وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ السَّآمِ مَمْدُودُ مَهْمُوزُ؛ أَيْ: تَسْأَمُوْنَ دِيْنَكُمْ. مَصْدَرُ سَيْمَ سَآمَةً وَسَآماً، والأَفْنُ: النَّقْصُ. والذَّامُ: العَيْبُ. وَمِثْلُهُ الذَّانُ.

[١٢٠] [و] (٢) قَوْلُهُ: [كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يَقُولُ] (٢): «إِذَا هَاجَتِ الرِّيْحُ اللَّهُمُّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا». مَعْنَى هَاجَتِ الرِّيْحُ اللَّهُمُّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا». مَعْنَى ذَلِكَ والله أَعْلَمُ الرِّيَاحَ إِذَا كَثَرَتْ جَلَبَتِ السَّحَابَ وَكَثَرُ ذَلِكَ والله أَعْلَمُ الرِّيَاحَ إِذَا كَثَرَتْ جَلَبَتِ السَّحَابَ وَكَثَرُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَتْ رِيْحًا اللَّهُ وَكَانَتْ رِيْحًا (٤) المَّالُ وَإِذَا لَمْ تَكْثُرُ وَكَانَتْ رِيْحًا (٤) وَاحِدَةً ؛ فَإِنَّها تَكُونُ عَقِيْمًا وَرُبَّا كَانَتْ عَذَابًا. وَالعَرَبُ تَقُولُ: لَا وَاحِدَةً ؛ فَإِنَّها تَكُونُ عَقِيْمًا وَرُبَّا كَانَتْ عَذَابًا. وَالعَرَبُ تَقُولُ: لَا تَلْقَحُ السَّحَابُ إِلَّا مِنْ رِيَاحٍ .

وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَعْرَابِ: إِذَا كَثُرَتْ الْمُؤتَفِكَاتُ زَكَتِ الْأَرْضُ.

[١٢١] وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ، حَدَّثَنَاهُ

<sup>[</sup>۱۲۰] ذكره الخطابي في غريب الحديث ١/٩٧٦، والهيشمي في النوائد ١٢٠/١٠ وعزاه للطبراني وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٣٨/٣ ، وعزاه لأبي يعلى ومسدد وذكره الإمام النووي في الأذكار انظر شرحها لابن علان ٢٧٦/٤، ٢٧٧.

<sup>[</sup>١٢١] ذكره الخطابي في غريب الحديث ١/ ٦٨٠، وفي الزوائد ١٣٥/١٠: =

<sup>(</sup>۱) زیادة من (م)، و(ظ ۲).(۲) زیادة من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (م)، وعبارة (ت) و(ظ ٢): وقوله ﷺ إذا.....

<sup>(</sup>٤) في (م): «النظر». (٥) سقطت: «ريحاً» من (م).

الأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا العَلاَءُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ مَنْ لَا أَتَّهُمُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا العَلاَءُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فِي كِتَابِ الله \_ يَعْنِي آيَةَ الرَّحْمَةِ \_ (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ بَشْراً بَيْنَ لَوْاقِحَ) [الحجر/٢٢] وَقَالَ: (وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بَشْراً بَيْنَ يَدِيْ رَحْمَتِهِ) [الأعراف/٥٥]. وَقَالَ(١) \_ يَعْنِي فِي آيَةِ العَذَابِ \_ : يَدِيْ رَحْمَتِهِ) [الأعراف/٥٥]. وَقَالَ : (وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم الرِّيحَ العَقِيْمَ) [الذاريات/٤١]. وَقَالَ: (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيْحًا صَرْصَراً) [القمر/١٩].

[۱۲۲] [و] (٢) قَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ عَلَى الأَكَامِ والظَّرَابِ» الأَكَامُ: جُمْعُ الظَّرْبِ (٣). قَالَ الشَّاعِرُ (٤): جَمْعُ الظَّرْبِ (٣). قَالَ الشَّاعِرُ (٤): إِنَّ جَنْبِي عَنِ الفِراشِ لَنَابِي كَتَجَافِي الْأَسَرِّ فَوْقَ الظَّرَابِ إِنَّ جَنْبِي عَنِ الفِراشِ لَنَابِي كَتَجَافِي الْأَسَرِّ فَوْقَ الظَّرَابِ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، [17٣] [و] (١) قَـوْلُهُ: «اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ،

حان رسول الله ﷺ إذا اشتدت الريح قال: واللهم لقحاً لا عقياً». وانظر كنز العمال ٢٠١/٣ وما بعدها وانظر شرح الأذكار ٢٧٨/٤.
[١٢٢] طرف من حديث طويل عند البخاري في الفتح برقم ١٠١٣،
١٦٢/١ جيعهم في الاستسقاء.

<sup>[</sup>١٢٣] طرف من حديث في البخاري في الفتح برقم ١٠٠٦ استسقاء، وبرقمـ

<sup>(</sup>١) في (ت) و(ظ ٢): وفقال،

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿والظرابِ: جمع الظرب، وهي الهضاب،

<sup>(</sup>٤) البيت لمعد يكرب، المعروف بغلفاء، يرثي أخاه شرحبيل، وكان قتل يـوم الكلاب الأول، مع بيتين آخرين في اللسان. (ظرب) والأبيات في التاج بدون نسبة. والأسرُّ: البعير الذي في كركِرته دبرة.

وَاجْعَلْهَا [عليهم] (١) سِنيْنَ كَسِنِيِّ يوسُفَ» مَعْنَى الوَطْأَةِ: العُقُوبَةُ وَالْمَشَّةُ (٢)، وَأُرِيْدَ بِهِ (٢) هَا هُنَا: ضِيْقُ المَعِيْشَةِ وَهُوَ (٤) مَأْخُوذُ [مِنْ وَطَءِ الدَّابَةِ الشَّيْءَ] (٥)، وَرَكْضِهَا إِيَّاهُ بِرِجْلِهَا، وَقَدْ يُوصَفُ بَعْضُ السَّيْرَةِ، والعُنْفُ في السَّيَاسَةِ. السَّيَرَةِ، والعُنْفُ في السَّيَاسَةِ. قَالَ (٦) الشَّاعِرُ (٧):

وَوَطِئْتَنَا وَطْئَا عَلَى حَنَقٍ وَطْءَ الْمُقَيَّدِ يَابِسَ<sup>(٨)</sup> الْهَوْمِ (<sup>٩)</sup> وَسِنِيُّ يُـوسُفَ: هِيَ المَجَاعَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الله فِي قَـوْلِـهِ [تَعَالَى](١٠): (قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَأْبَاً) الآية [يوسف/٤٧].

[١٢٤] [و](١)قَوْلُهُ لِعَلِيٍّ: «سَلِ اللهَ الْهَدَى وَأَنْتَ تَعْنِي

۳۳۹۳ دعوات، ومسلم برقم ۹۷۰ مسافرین، وأبو داود برقم ۱٤٤۲ وتر، والنسائی ۲۰:۱/۲ افتتاح.

<sup>[</sup>١٢٤] أخرجه الإمام أحمد في المسند ١٣٤/١ والخطابي في غريب الحديث المحمال ٦١٦/٢.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م). (٢) سقطت كلمة: والمشقة، من (ت).

 <sup>(</sup>٣) في (ت) و(ظ ٢) و(م): «بها». (٤) في (م): «وهي».

<sup>(</sup>٥) في (ت) و(ظ ٢): «من وطء الدابة للشيء».

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿وقالُ ﴿

<sup>(</sup>٧) البيت في اللسان/ هرم / نسبه لزهير: ولم أجده في ديوانه؛ والهرم: ضرب من الحمض فيه ملوحة، واحدته هرمة، وقيل: هي البقلة الحمقاء...

<sup>(</sup>٨) في (ظ): «زيادة كلمة: «نابت» بعد كلمة: «المقيد» ولعله يريد رواية ثانية للبيت بدل «يابس».

<sup>(</sup>٩) في حاشية (ت): (الهرم: نبت،

<sup>(</sup>١٠) في (ظ): (قوله) وفي (ت) و(ظ ٢): (عــزوجـل) بـــدل: (تعــالی) وفي (م): (ذكر الله تعالى في قوله: (تزرعون....)».

بِهُذَاكَ هِذَايَةَ الطَّرِيْقِ وَسَلِ الله السَّدَادَ وَأَنْتَ تَعْنِي بِذَلِكَ سَدَادَ السَّهْمِ السَّهْمِ » مَعْنَى هَذَا الكَلَامِ: أَنَّ الرَّامِي لَا يَرْمِي إلَّا بِالسَّهْمِ اللَّذِي قَدْ سُوِّي قِدْحُهُ وَأَصْلَحَ رِيْشَهُ وَفُوْقَهُ، حَتَّى يَعْتَدِلَ وَيَتَسَدَّدَ، وَإِنَّهُ مَهْمَا قَصُرَ عَنْ شَيْءٍ [من هذا] (١) لَمْ يَتَسَدَّدْ رَمْيُهُ وَلَمْ يَعْض (٢) نَحْوَ الغَرَضِ سَهْمُهُ. فَأَمَرَ الدَّاعِي إِذَا سَأَلَ الله السَّدَادَ أَنْ يُخْطِرَ بِبَالِهِ (٣) صِفَةَ هَذَا السَّهُم المُسَدِّدِ، وَ [أن] (٤) يُحْضِرَهَا لِذِكْرِهِ المَّكُونَ مَا يَسْأَلُ الله - جَلَّ وَعَزَّ - مِنْهُ عَلَى شَكْلِهِ وَمِثَالِهِ ؛ وَكَذلِكَ هَذَا المُّنَى فِي طَلَبِ الهُدَى، جَعَلَ هِدَايَةَ الطَّرِيْقِ مَثَلًا لَهُ ، إِذْ كَانَتْ (٥) المُدَى فَي طَلَبِ الهُدَى، جَعَلَ هِذَايَةَ الطَّرِيْقِ مَثَلًا لَهُ ، إِذْ كَانَتْ (٥) المُدَاةُ لَا يَجُورُونَ عَنِ القَصْدِ، وَلَا يَعْدِلُونَ عَنِ المَحَجَّةِ ، إِمَّا يَرْكَبُونَ المُدَاةُ لَا يَجُورُونَ عَنِ القَصْدِ، وَلَا يَعْدِلُونَ عَنِ المَحَجَّةِ ، إِمَّا يَرْكَبُونَ المُدَاةُ لَا يَجُورُونَ عَنِ القَصْدِ، وَلَا يَعْدِلُونَ عَنِ المَحَجَّةِ ، إِمَّا يَرْكَبُونَ اللهَ عَلَى شَيْلِهِ كَذَلِكَ مَنْ المُدَى، وَتَالَمُهُ مِنْ سَبِيلِهِ كَذَلِكَ .

[١٢٥] [و]<sup>(٧)</sup>قَـوْلُهُ: «أَعُـوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَـزَنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ» [الهَمُّ: لِمَا يستقبلُ، والحَزَنُ: لِمَا مَضَى]<sup>(٨)</sup> وَضَلَعُ الدَّيْنِ:

[١٢٥] أخرجه البخاري في الفتح برقم ٦٣٦٣ و٦٣٦٩ دعوات، والإمام أحمد ١٢٥]. وانظر صحيح الجامع الصغير ٤٠٨/١ برقم ١٣٠٠.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في (ت) و(ظ ٢) و(م) وهو في (ظ) مشطوب عليه.

<sup>(</sup>٢) في (م): ديرم،

<sup>(</sup>٣) في (م): (بفهمه).

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين المعقوفين من (ظ).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): وكان،

<sup>(</sup>٦) في (ت) و(ظ ٢) و(م): «ويلزمون».

<sup>(</sup>V) سقطت الواو من (ت) و(ظ Y) و(م) في الموطنين.

 <sup>(</sup>A) جاء ما بين القوسين في (ظ) في الحاشية دون الإشارة إلى أنه من الأصل، وهو في أصل (ت) و(م) و(ظ ٢).

ثِقلُهُ، وَغِلَظُهُ؛ وَالضَّلِيْعُ: الغَلِيْظُ<sup>(١)</sup> مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: أَكَلَ الرَّجُلُ حَتَّى تَضَلَّعَ.

[۱۲٦] [و] (٢) قَوْلُهُ: «اللَّهُمُّ (٣) إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ من فقر مُرِبُّ أَو مُلِبٌ». المُلِبُ: المُقْعَدُ (٤) المُلْزَقُ بِالأَرْضِ. يُقَالُ: أَرَبَّ بِالمَكَانِ، وَأَلَبَّ بِهِ؛ إِذَا أَقَامَ، وَهَذَا كَقَوْلِ النَّاسِ قَدْ لَزِقَ فُلاَنُ بالتَّرَابِ (٥) إِذَا افْتَقَرَ، قُلْتُ (٦): وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافٍ.

[۱۲۷] لِقَوْلِهِ: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنَاً، وأَمِتْنِي مِسْكِيْنَاً، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِيْنِ، وَمَعْنَى المَسْكَنَةِ، هَا هُنَا(٢)، التَّوَاضُعُ، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِيْنِ، وَمَعْنَى المَسْكَنَةِ، هَا هُنَا(٢)، التَّوَاضُعُ، وَالْإِحْبَاتُ، وَإِنَّا الله أَنْ لاَ يَجْعَلَهُ مِنَ الجَبَّارِيْنَ المُتَكَبِّرِيْنَ، وَأَنْ

وانظر، فيض القدير ١٥٢/٢، وصحيح الجامع الصغير ٣٩٨/١

<sup>[</sup>١٢٦] في النهاية ١٨١/ربب/: «اللهم إني أعوذ بك من غنى مبطر، وفقرٍ مُربًّ» أو قال: «ملبًّ».

<sup>[</sup>۱۲۷] طُرف من حديث تمامه عند الترمذي برقم ۲۳۵۷: يوم القيامة. فقالت عائشة: لِمَ يا رسول الله؟ قال: «إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً. يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة. أحبى المساكين وقرِّبيهم؛ فإن الله يقرِّبك يوم القيامة».

برقم ۱۲۷۲.

<sup>(</sup>١) في (م): «الثقيل».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) سقطت كلمة: «اللهم» من (ت) وشطب عليها في (ظ ٢).

<sup>(</sup>٤) في (م): «المعقد» وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٥) في (م): «والتراب».

<sup>(</sup>٦) في (ت) و(م) و(ظ Y): «قال أبو سليمان».

<sup>(</sup>٧) في (م): «هنا» فقط بدون «ها».

لَا يَحْشُرَهُ فِي زُمْرَتِهِمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: المَسْكَنَةُ حَرْفٌ مَأْخُوذُ مِنَ السُّكُوْنِ، يُقَالُ: وَالمِيْمُ فِيْهِ السُّكُوْنِ، يُقَالُ: وَالمِيْمُ فِيْهِ زِيَادَةٌ (١)، وَخَشَعَ. قَالَ: والمِيْمُ فِيْهِ زِيَادَةٌ (١)، وَهَذَا كَمَا قِيْلَ (٢): تَمَدْرَعَ الرَّجُلُ، وَأَصْلُهُ: تَدَرَّعَ من الدُّرُاعة (١).

قُلْتُ (٤): وَتَعَوُّذُهُ مِنَ الفَقْرِ فِي سَائِرِ الأَخْبَارِ إِنَّمَا هُـوَ فَقْرُ النَّفْسِ، وَقَدْ يَكُوْنُ إِنَّمَا تَعَوَّذَ مِنْ سُوْءِ احْتِمَالِ الفَقْرِ، وَقِلَّةِ الرِّضَا بِهِ.

[١٢٨] [و ]<sup>(٥)</sup> قَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ غِنَايَ، وَغِنَى مَوْلاَيَ» المَوْلَى: الوَلِيِّ هَا هُنَ<sup>(١)</sup>. وَكُلُّ وَلِيٍّ لِلإِنْسَانِ فَهُوَ مَوْلاَهُ، مِثْلُ الأَبِ وَالْخِ وَابْنِ الأَخِ وَابْنِ الأَخِ ، وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ وَمَنْ وَرَاءَهُمْ مِنَ الْعَصَبَةِ

[۱۲۸] أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤٥٣/٣ من حديث أبي صرمة بسندين الأول عن عمه، والثاني عن لؤلؤة عن صرمة. وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٩٢٠ والحديث في الفيض القدير، شرح الجامع الصغير ١١١/٢ عن الطبراني، قال المناوي: رواه عنه أيضاً أي عن صرمة أحمد، قال الهيثمي: أحمد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذا الطبراني، غير لؤلؤة مولاة الأنصاري، وهي ثقة اهد. فالحديث صحيح.

وانظر غريب الحديث للهروي ١٤١/٣، والفائق ١٧٩/٤.

<sup>(</sup>١) في (م): «زائلة». (٢) في (م): «يقال».

<sup>(</sup>٣) الدراعة: ضرب من الثياب التي تلبس، وقيل: جبة مشقوقة المقدم (اللسان: درع).

<sup>(</sup>٤) في (ت) و(ظ ٢): «قال الشيخ رضي الله عنه» وفي (م): «قال أبو سليمان».

<sup>(</sup>۵) زیادة من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ت) و(ظ ٢): تقدم: «الولي، على: «ها هنا».

كُلِّهِمْ؛ وَمِنْـهُ قَوْلُ الله\_سُبْحَـانَـهُ(١)\_: (وَإِنِّ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) [مريم/٥] وَبِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ<sup>(٢)</sup> المَوْلَى كُلُّ وَلِيًّ

[١٢٩] قَـوْلُ النَّبِيِّ - ﷺ - : ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ الْرَادَ بِالْمَوالِي: الْأَوْلِيَاءَ.

[ ١٣٠] [ و ] (٣) قَوْلُهُ لِعَائِشَةَ [ رضي الله عنها] (١٠): وَسَمِعَها تَدْعُو عَلَى سَارِقٍ سَرَقَهَا: (لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ سَبِّخُ الْأَصْمَعِيُّ: يُرِيْدُ لَا تُحَفِّفِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ. وَيُقَالُ (٥): اللَّهُمَّ سَبِّخْ عَنْهُ بِدُعَائِكِ. وَيُقَالُ (٥): اللَّهُمَّ سَبِّخْ عَنْهُ بِدُعَائِكِ. وَيُقَالُ (١٠): اللَّهُمَّ سَبِّخْ عَنْهُ بِدُعَائِكِ. وَمِنْ هَذَا قِيْلَ لِقطع القُطْنِ إِذَا عَنِي الْحُمَّى ؛ أَيْ: سُلَّهَا وَخَفِّفْهَا. وَمِنْ هَذَا قِيْلَ لِقطع القُطْنِ إِذَا نَدِنَ: سَبَائِخُ.

[١٢٩] أخرجه أبو داود برقم ٢٠٨٣، والترمذي برقم ١١٠٧، وابن ماجه برقم ١٨٧٩، والحاكم ١٩٨/٢ كلهم في النكاح، والإمام أحمد ١٦٦/٦، وفعيض القدير ١٤٤/٣، وصحيح الجامع الصغير ٣٩٣/٢، برقم ٣٠٣/٣ وانظر غريب الحديث للهروي ٣٩٣/٢، والفائق ٤/٠٨.

وتتمة الحديث: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له».

[۱۳۰] أخرجه أبو داود برقم ۱٤٩٧ صلاة، والإمام أحمد في المسند ٢/٥٥، ١١.٣٦، وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٦٢٦، وانظر كنز العمال ٩/٧٧، وغريب الحديث للهروي ٣٣/١.

<sup>(</sup>١) في (ت) و(ظ ٢): (تعالى).

<sup>(</sup>٢) سقطت: وأن، من (ت).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ت) و(ظ ٢).

<sup>(</sup>٥) في (ظ ٢): وفيقال،.

وَقَالَ(١) أَعْرَابِيٍّ فِي كَلَامِهِ: الحَمْدُ للهِ عَلَى تَسْبِيْخِ العُرُوْقِ، وَإِسَاغَةِ الرِّيقِ.

[١٣١] نَهِيهُ - عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالبَنِيْنِ»، قَالَ الأَصْمَعِي: مَعْنَاهُ: اللهُ قَالَ، وَحُسْنُ الاجْتِمَاعِ، وَمِنْهُ أَخِذَ رَفْقُ اللهُوبِ لأَنّهُ يُرْفَأُ فَيُضَمُّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، وَيَكُوْنُ الرَّفَاءُ (٢) مِنَ المُدُوْءِ والسُّكُوْنِ أَيْضَاً. قَالَ أَبُو خِراش (٣):

رَفَوْنِ وَقَالُوا يَا خُونِ لِللهُ لَمُ تُرَعْ فَالْتُ وَأَنْكَرْتُ الوَّجُوْهَ: هُمُ هُمُ (4)

[١٣٢] [و](٥) قَوْلُهُ: «عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ إِنَّ اللَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا لَلَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

[۱۳۱] من حديث عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرجه النسائي ٢/٨٢، وابن ماجه برقم ١٩٠٦، والدارمي ١٣٤/٢ كلهم في النكاح، والإمام أحمد ٢٠١/١ و٣/١٥٤، والخطابي في غريب الحديث ١/٦٦، والزغشري في الفائق ٢٠/٧ (رفأ)، وغريب الحديث لأبي عبيد الهروي ٢/٢١، والأمثال له ص ٦٩. وفي اللسان (رفأ): إنّما نهى عنه كراهيةً، لأنّه كان من عادتهم، ولهذا سُنَّ فيه غيره. اهد والمسنون قوله ﷺ: (بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، انظر الدارمي ١٣٤/٢.

[۱۳۲] أخرجه البخاري في الفتح برقم ۲۲۲۱، ۲۲۲۰، ۱۳۷۰، ومسلم برقم ۲۹۹۱ زهد، والترمذي برقم ۲۷۶۲، وأبو داود برقم ۳۹۰۰،

(١) في (ظ ٢): وفقال، (٢) في (م): والرفق، (٣) في (م): وقال الشاعر،

(٤) ديوان الهذلين قسم ١٤٤/٢، وشرح السكري ١٢١٧/٣، مطلع قصيدة أبياتها (١٥) بيتاً. والشاهد في أدب الكاتب ٤١، والصاحبي ص ١٤٥، وغريب الحديث للهروي ٧٦/١.

(٥) زيادة من (م). (٦) ليست في (ت).

فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا، وَلَـمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ» قَوْلُهُ: شَمَّت، مَعْنَاهُ: دَعَا لَهُ،

[۱۳۳] كَقَوْلِهِ: «يَرْحُمُكُم اللهُ، أَوْ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ». [أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَتُوثِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُسْلِم الكَجِيِّ (١) يَقُوْلُ: شَمَّتَ، وَسَمَّتَ: لُغَتَانِ، والشَّيْن أَعْلَى فِي كَلَامِهِمْ.

[١٣٤] [و] (٣) قَوْلُهُ - [ﷺ] (٤) - : ﴿ إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِيْ حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللهَ كَذَا [و] (٩) كَذَا مَرَّةً ﴾ [و] (٩) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً (٩): يَعْنِي

وابن ماجه برقم ۳۷۱۳ أدب، والإمام أحمد ۳/ ۱۰۰، ۱۱۷، ۱۷۲، والحاكم ٤/٣٧٤.

وتتمة الحديث: «فقال الرجل، يا رسول الله! شمت هذا ولم تشمتني! قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله».

<sup>[</sup>۱۳۳] أخرجه البخاري في الفتح برقم ٦٢٢٤، وأبو داود برقم ٥٠٣٣، ومسلم برقم ٢٩٩٣ بلفظ: «يرحمك الله» وأخرجه الترمذي بلفظ مسلم برقم ٢٧٤٣ وبرقم ٢٧٤٧، وابن ماجه ٣٧١٥ أدب.

<sup>[</sup>۱۳۴] أخرجه مسلم برقم ۲۷٬۰۲ ذكر، وأبو داود برقم ۱۵۱۵ صلاة، والحاكم ۱۸۱۱، وانظر كنز العمال ۲۷۰۱، والنهاية (غين) دغريب الحديث لأبي عبيد الهروى ۱۳۲/۱، ۱۳۲۸، ۱۳۳۷.

<sup>(</sup>١) في (م) و (ظ): دالكحي.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في (ت) ولا في (ظ ٢).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (م) في الموطنين.

<sup>(</sup>٦) في (ت) و(م) و(ظ ٢): «أبو عبيد» في الموطنين وهو سبق قلم من النساخ، ـ

أَنُّهُ يَتَغَشَّى القَلْبَ مَا يُلْبِسُهُ، وَقَالَ غَيْرُ أَبِي عُبَيْدَةَ (١): كَأَنَّهُ يَعْنِ (٢) مِنَ السَّهُو. وَقَالَ (٣) الأَصْمَعِيُّ: غِيْنَتِ السَّمَاءُ غَيْنَا، قَالَ (٤): وَهُوَ السَّبَاءُ السَّمَاءُ عَيْنَا، قَالَ (٤): وَهُوَ السَّبَاءُ السَّمَاءُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَغْشَى قَلْبَهُ السَّبَاءُ السَّمَاءُ (١). قُلْتُ (١): وَلَيْسَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَغْشَى قَلْبَهُ شَلِيقًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَغْشَى قَلْبَهُ شَلَى اللَّهُ الل

# وَمِنْ دُعَائِهِ [ﷺ] في الاستسقاء (١٠):

[١٣٥] «اللَّهُمَّ ضَاحَتْ بِلاَدُنَا، وَاغْبَرَّتْ أَرْضُنَا، وَهَامَتْ

<sup>[</sup>۱۳۵] غريب الحديث للخطابي ٣٦٦/١، والنهاية ١/٣٩٩ (حثل)، و٢٥٥ (حوم) و٧٧/٣ (ضحا).

<sup>،</sup> الصواب ما أثبته من (ظ)، والنقل عن أبي عبيدة برمته في غريب الحديث لأبي سبيد أدروي ١٣٧/١.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق رقم (٦) .

<sup>(</sup>۲) سقطت: «يعني» من (ت) و(ظ ۲).

<sup>(</sup>٣) في (م): وقال؛ بدون الواو.

<sup>(</sup>٤) سقطت: «قال» من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ظ ٢): (للماء).

 <sup>(</sup>٦) في (ت) و( ظ ٢): «قال الشيخ» وفي (م): «أبو سليمان».

<sup>(</sup>V) زيادة ليست في (م)، وكلمة: «وسلم» زيادة على الأصل.

 <sup>(</sup>A) في (ظ): «الاستغفار» وهو سهو من الناسخ، وما بين المعقوفين زيادة من (م).
 وفي (ظ ٢): «قوله 囊، ومن دعائه في الاستسقاء».

دَوَابُّنَا، اللَّهُمَّ ارْحَمْ بَهَائِمَنَا الحَائِمَةَ (١)، وَالْأَنْعَامَ السَّائِمَةَ، وَالْأَطْفَالَ الْمُحْتَلَة» (٢).

[و](٣)قَوْلُهُ: «ضَاحَتْ بِلاَدُنَا» [إِنَّا هُوَ «فَاعَلَتْ»](٤)، مِنْ ضَحَى الْمَكَانُ، وَضَحِيَ - لُغتان - إِذَا بَسرَزَ لِلشَّمْسِ يَضْحَى. وَضَحِيَ الرَّجُلُ يَضْحَى؛ إِذَا أَصَابَهُ حَرُّ الشَّمْسِ](٩)؛ قَالَ الله [وَضَحِيَ الرَّجُلُ يَضْحَى؛ إِذَا أَصَابَهُ حَرُّ الشَّمْسِ](٩)؛ قَالَ الله [تَعَالَى](٢): (وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيْهَا وَلاَ تَضْحَى) [طه/١١٩] وَقَوْلُه: هِمَامَتْ دَوَابُنَا» أَيْ: عَطِشَتْ، وَالْهَيْمَانُ: العَطْشَانُ، وَالْحَائِمَةُ: هِيَ النِّي تَنْتَابُ أَمَاكِنُ اللَّهِ فَتَحُومُ عَلَيْهِ؛ أَيْ: تَطُوفُ، وَلاَ تَرِدُ. يُرِيْدُ: النَّي تَنْتَابُ أَمَاكِنُ اللَّهِ فَتَحُومُ عَلَيْهِ؛ أَيْ: تَطُوفُ، وَلاَ تَرِدُ. يُرِيْدُ: أَنَّهَ طَعَ النَّهُ لاَ عَجْدُ مَاءً تَرِدُهُ. وَالأَطْفَالُ المُحْتَلَةُ: هُمُ الَّذِيْنَ انْقَطَعَ رَضَاعُهُمْ وَالْحَبُلُ: سُوءُ الرَّضَاعِ. قَالَ ذو الرمة (٧):

والبيت من قصيدة طويلة له؛

ووقع في الأصل نسبة البيت لامرىء القيس. وأظنه سبق قلم منه، لأن الحطابي نفسه رحمه الله نسبه في غريب الحديث ٣٣٧/١ لذي الرمة. وذكر البيت كاملاً برواية: «بها الذئب...» وتجمع المصادر على نسبة البيت لذي الرمة كيا في المعاني الكبير ١٩١/١، والحيوان ٢٧٨/١، والجمهرة ١٨٥/١، والحمورة ١٤٦/٣).

<sup>(</sup>١) في (ت): والمائمة.

 <sup>(</sup>٢) في (م): «المخثلة» وفي (ظ): «المختلفة» والصواب من (ت)، و(ظ ٢) وغريب الحديث للمصنف.

<sup>(</sup>۳) زیادة من (م).

<sup>(</sup>ع) في (م): دإذا فاعلت،

<sup>(</sup>c) ما بين المعقوفين سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): «عز وجل».

<sup>(</sup>۷) عجز بیت لذي الرمة، صدره في دیوانه ۱٤٨٨/٣: به الذئب محزون كأن عواءه

#### عواء فَصِيْلِ آخِر اللَّيْلِ مُحْتَلِ

[۱۳۹] [و] (١) قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً فِي رِوَايَتِهِ: وَرُبَّا (١) رُوِيَ لَنَا صَيْبًا هَنِيْتًا، وَهُوَ أَجُودُ. و(٤) السَّيْبُ: العطاء بِفَتْحِ السِّيْن وَالسِّيْبُ: بَعْرَى وَهُوَ أَجُودُ. و(٤) السَّيْبُ: العطاء بِفَتْحِ السِّيْن وَالسِّيْبُ: بَعْرَى اللَّهِ بِكَسْرِهَا .، يُقَالُ: سَابَ المَاءُ سُيُوْبَاً: إِذَا جَرَى. فَأَمَّا (٤) الصَّيْبُ فَأَصْلُهُ: الصَوْبُ، يُقَالُ: صَابَ المَطَلُ يَصُوبُ صَوْبًا؛ إِذَا السَّيْبُ فِنَ مَابَ المَطَلُ يَصُوبُ صَوْبًا؛ إِذَا نَسْرَلَ، وَمِنْهُ قَوْلُ الله مِنْ الله مِنْ صَابَ المَوْبُ مِنْ صَابَ يَصُوبُ : إِذَا السَّيَاءِ) [البقرة / ١٩]. وَوَزْنُهُ (٧) فَيْعِلُ، مِنْ صَابَ يَصُوبُ: إِذَا لَنَّهُ (٢) . وَوَزْنُهُ (٧) فَيْعِلُ، مِنْ صَابَ يَصُوبُ: إِذَا لَنَهُ اللهِ اللهِ يَعْوَلُ الله عَلْمُ اللهِ عَنْ صَابَ يَصُوبُ : إِذَا لَكُولُ اللهِ يَعْوَلُ اللهِ عَنْ صَابَ يَصُوبُ : إِذَا لَكُولُ اللهِ عَنْ اللهِ الله

[۱۳۳] أخرجه البخاري في الفتح برقم ۱۰۳۲ استسقاء. والحميدي في المسند 1۳۱/۱ وابن أبي شيبة في المصنف برقم ۹۲۷۳، وابن ماجه برقم ۳۸۸۹ و ۳۸۹، والخطابي في غريب الحديث ٤٩٢/١، والهيثمي في الزوائد ٢/١٤، من طريق عائشة رضي الله عنها ومن طريق ابن عمر رضي الله عنها. وهناك اختلاف في رواية ألفاظ الحديث: «اللهم سيباً نافعاً» و«اللهم اجعله صيباً هنيئاً» و«صيباً نافعاً» وهذه الروايات على اختلافها قريبة المعنى كما بيّنه المصنف، رحمه الله، وانظر الفائق ٢/٩١٧ (صوب).

<sup>(</sup>١) الواو زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): وإنماء.

<sup>(</sup>٤) سقطت الواو من (ظ).

<sup>(</sup>٥) في (ت) و(ظ ٢): «وأما» وعبارة (م): «والماء: الصيب، يقال: صاب الماء يصوب إذا نزل ومنه قوله سبحانه...» والصواب ما في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (ت) و(ظ ٢): وتعالى.

<sup>(</sup>٧) في (ت) و(ظ ٢) و(م): «وزنه، بدون الواو.

[۱۳۷] [و] (١) قَوْلُهُ: «تَعَوَّذُوا بِالله مِنَ (٢) الْأَعْمَيْن، وَمِنْ قِتْرَةَ وَمَا وَلَد». يُرِيْدُ بِالْأَعْمَيْن: السَّيْلَ وَالْحَرِيْقَ. وَقِيْل (٣) لَهُمَا الْأَعْمَيَانِ، لَأَهُمَا الْأَعْمَيَانِ، لَأَهُ (٤) لاَ هِذَايَةَ لَهُمًا، إِنَّمَا يَتَعَسَّفَانِ بِمَنْزِلَةِ العُمْيَانِ. وَيُرْوَى أَيْضًا: الأَيْهَمَيْن وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ. وَمِنْ هَذَا قِيْلَ لِلْمَفَازَةِ (٥) اللّهُمَا لَيْ لا يُهْتَدَى فِيْهَا لِلْطَرِيْقِ (٦) اليَهْمَاءُ.

وَقِتْرَةُ: اِسْمُ إِبْلِيْسَ، وَيُقَالُ: كُنْيَتُهُ أَبُو قِتْرَةَ. وَابْنُ قُتْرَةَ حَيَّةُ خَيَّةً .

[١٣٨] [و](٧) قَوْلُهُ: [ﷺ](٨) في الاستِسْقَاءِ: «اللَّهُمُّ اسْقِنَا

[١٣٧] غريب الحديث للخطابي ١/٤٦٩، والنهاية ١٢/٤ (قتر).

وفي مجمع الزوائد ١٤٤/١ بلفظ: «كان رسول الله على يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شر الأعميين» قيل: يا رسول الله، وما الأعميان؟! قال: «السيل والبعير الصؤول» ورواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي وهو ضعيف. وانظر كنز العمال ١٨٣/٢،

[۱۳۸] أخرجه أبو داود برقم ۱۱٦٩ صلاة من حديث جابر بن عبدالله وابن ماجه برقم ۱۲۷۹ من حديث كعب بن مرة، وبرقم ۱۲۷۰ من حديث ابن عباس إقامة، وابن خزيمة ٣٣٦/٢ برقم ١٤١٨، والإمام =

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>Y) سقطت: (من) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ت) و(ظ ٢): وفقيل،

<sup>(</sup>٤) في (م): دلانها،

<sup>(°)</sup> في (م): « للمجازة».

<sup>(</sup>٦) في (ظ ٢): «الطريق».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين زيادة من (م).

<sup>(</sup>A) ليس في (م) ولفظة: «وسلم» زيادة على الأصل.

غَيْثًا مُغِيْثًا، وَحَيًا رَبِيْعًا، وَجَدَا طَبَقًا [غدقاً] (١)، مُغْدِقًا مُوْنِقًا هَامِيًا (١)، مُغْدِقًا مَوْنِقًا هَامِيًا (١)، هُوْنِقًا مَوِيقًا مَوِيقًا مَوِيقًا مَوْنِعًا مَوْنِعًا (١) مُوْتِعًا وَابِلًا سَابِلًا مُسْبِلًا مُجَللًا دِيَرًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارً [و] (١) عَاجِلًا غَيْرَ رَاثِثٍ، تُحْيَي بِهِ البِلاَد، وَتَغْمَلُهُ بَلاَغًا لِلْحَاضِرِ مِنًا وَالبَادِ [اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا فِي أَرْضِنَا شَكْنَهَا] (١).

الغَيْثُ: هو المُحْيِي بإِذْنِ اللهِ، وَكَذَلِكَ الحَيَا، مَقْصُوْرُ، هُوَ اللَّذِي تَحْيَا بِهِ الأَرْضُ، والمال. يقال: فيه إحياء الناس<sup>(٢)</sup>. وَالجَدَا: المطرُ العامُ، وهو مقصورٌ وَمِنْهُ أَخِذَ جَدَى العَطِيَّةِ وَالجَدْوَى. وَالطَّبَقُ

أحمد في المسند ٢٣٥/٤، ٢٣٦، من حديث كعب أيضاً. وأخرجوه جميعاً مختصراً.

والحديث بطوله في مجمع الزوائد ٢١٢/٢ من حديث أنس بن مالك بزيادة: «اللهم أنزل علينا من السهاء ماء طهوراً، فأحي به بلدة ميتة، واسقه ما خلقت أنعاماً وأناسي كثيراً. قال: فها برحوا حتى أقبل قزع من السحاب فالتأم بعضه إلى بعض، ثم أمطرت عليهم سبعة أيام ولياليهن، لا تقلع عن المدينة» ـ قلت فذكر الحديث بنحو ما في الصحيح ـ رواه الطبراني في الأوسط. وفيه مجاشع بن عمرو.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ظ) وفي (م): وغدقه،

<sup>(</sup>۲) في (ت) و(ظ ۲) و(م): «عاماً».

<sup>(</sup>٣) سقط: «مربعاً» من (ت) ومن (م) سقط: «مربعاً مربعاً» وعبارة (ظ ٢): «مربعاً مرتعاً».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين جاء في (م): «اللهم أنزل علينا في أرضنا سكبا» وهي عبارة ناقصة ومحرفة.

<sup>(</sup>٦) في (م): «يقال منه: أحيا الناس».

الَّذِي يُطَبِّقُ وَجْهَ الأَرْضِ، وَالمُغْدِقُ (۱) وَالغَدَقُ: الكَثِيرُ القَطْرِ. وَالمُوْنِقُ: الكَثِيرُ القَطْرِ. وَالمُوْنِقُ: المُعْجِبُيْ. والمَرِيْعُ: ذُو المُوْنِقُ: المُعْجِبُيْ. والمَرِيْعُ: ذُو المَرَاعَةِ وَالجِصْبِ، يُقَالُ: أَمْرَعَ الوَادِيْ: إِذَا أَنْبَتَ، فَإِنْ قَدَّمْتَ المَرَاعَةِ وَالجِصْبِ، يُقَالُ: أَمْرَعَ الوَادِيْ: إِذَا أَنْبَتَ، فَإِنْ قَدَّمْتَ العَيْنَ فَقُلْتَ (۲): أَمْعَرَ الوَادِيْ كَانَ ضِدَّ ذَلِكَ. وَيُقَالُ (۳): أَمْعَرَ (٤) الرَّجُلُ (٤): إِذَا ذَهَبَ مَالُهُ، وَمَتَاعُهُ، وَفِي الْحَدِيْثِ:

[١٣٩] «مَا أَمْعَرَ حَاجٌ قَطُّ» أَيْ: مَا افْتَقَرَ. وَالْمُرْتِعُ إِذَا رَوَيْتَهُ بِالنَّاءِ، كَانَ [من] (٥) رَتَعَتِ الإِبِلُ إِذَا رَعَتْ؛ يُرِيْدُ أَنَّهُ يُنْبِتُ لَمَا مَا تَرْتَعُ فِيْهِ، وَإِنْ رَوَيْتَهُ بِالبَاءَ كَانَ مِنْ قَوْلِكَ: رَبَعْتُ بِالمَكانِ إِذَا أَقَمْتَ بِالمَكانِ إِذَا أَقَمْتَ بِيهِ؛ يُرِيْدُ: أَنَّ هَذَا المَطرَ يُرْبِعُهُمْ؛ أَيْ: يَحْبِسُهُمْ وَيُغْنِيْهِمْ عَنِ الأَرْتِيَادِ وَالنَّجْعَةِ، وَيَكُونُ المُرْبِعُ أَيْضًا جَعْنَى: المُنْبِتِ لِلرَّبِيْعِ. الأَرْبِيعُ أَيْضًا جَعْنَى: المُنْبِتِ لِلرَّبِيْعِ. وَالنَّجْعَةِ، وَيَكُونُ الصَّحْمُ القَطْرِ، وَمِنْهُ يَكُونُ السَّيْلُ. والدَّيْمَةُ: وَالوَابِلُ: المَطرُ الشَّيْلُ. والدَّيْمَةُ:

<sup>[</sup>١٣٩] رواه الهيشمي في الزوائد ٢٠٨/٣ من حديث جابر بن عبدالله رفعه قال: (ما أمعر حاج قط) قيل لجابر: ما الإمعار؟ قال: ما افتقر. رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجاله رجال الصحيح.

ورواه السيوطي في الفتح الكبير ٨٣/٣، والجامع الصغير من حديث جابر أيضاً عن البيهقي بسند ضعيف. وعلق عليه المناوي قائلاً: لم يصب حيث اقتصر على عزوه للبيهقي مع أن الطبراني في الأوسط والبزار خرجاه بسند رجاله رجال الصحيح كما بينه الهيشمي.

<sup>(</sup>١) في (ظ) زيادة كلمة: ﴿والغرق بعد: ﴿الغدقِ وهِي زيادة لم ترد في الحديث.

<sup>(</sup>٢) في (م): وقلت، بدون الفاء.

<sup>(</sup>٣) سقط الواو من (ت) و(ظ ٢).

<sup>(</sup>٤) في (ظ ٢): والمعر الرجل إذا...».

<sup>(</sup>۵) زیادة من (م) و(ظ ۲).

المَطَرُ يَدُوْمُ مَعَ سُكُوْنٍ، وَالجَوْدُ الَّذِي يُرْوِيْ كُلِّ شَيْءٍ. وَالسَّابِلُ: مِنَ السَّبَلِ، وَهُوَ المَطَرُ. يُقَالُ: سَبَلُ سَابِلٌ. وَالمُجَلِّلُ ('): الَّذِي يُجَلِّلُ الأَرْضَ بِمَاثِهِ أَوْ بِنَبَاتِهِ، كَأَنَّهُ يَكْسُوْهَا ذَلِكَ. وَدِرَرُ: جَمْعُ دِرَةٍ، يُجَلِّلُ الأَرْضَ بِمَاثِهِ أَوْ بِنَبَاتِهِ، كَأَنَّهُ يَكْسُوْهَا ذَلِكَ. وَدِرَرُ: جَمْعُ دِرَةٍ، وَالرَّاثِثُ: البَطِيْءُ، يُقَالُ: رَاثَ عَلَيْنَا؛ أَيْ: أَبْطَأَ. وَزِيْنَةُ الأَرْضِ: النَّرَاثُ رَحْرُفَهَا النَّبَاتُ، كَقَوْلِهِ - [جَلَّ وَعَزَّ] ('') - : (حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتُ) [يونس / ٢٤].

وَسُكُنُهَا: قُوْتُهَا، وَهُوَ مَأْخُوْدٌ مِنْ سَكَنْتُ الْمَكَانَ. أَسْكُنُهُ سُكُوْنَاً. وَإِثْمَا قِيْلَ لَهُ: سُكُنٌ، لأَنَّهُ الْمَكَانُ الَّذِي (٣) يُسْكَنُ بِهِ. وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهُمْ: نُزْلُ العَسْكَرِ؛ لأَنَّ التَّزُوْلَ إِثْمَا يَكُوْنُ بِهِ لأَهْلِ العَسْكَرِ.

[١٤٠] قَوْلُهُ - [ﷺ (٤٠ - اللَّهُمَّ لَا تُطِعْ فِيْنَا تَاجِراً (٥) وَلَا مُسَافِراً ، مَعْنَاهُ لَا تَسْتَجِبْ فِيْنَا دُعَاءَهُمَا فِي إِمْسَاكِ الْمَطَرِ ، فَإِنَّ التَّاجِرَ مُسَافِ الْمَطَرِ ، فَإِنَّ التَّاجِرَ يُرِيْدُ الغَلَاءَ ، وَالْسَافِرَ يَكْرَهُ الْمَطَرَ لِئَلَّا (٢) يَحْبِسَهُ عَنِ السَّيْر (٧) .

<sup>[</sup>١٤٠] لم أجده.

<sup>(</sup>١) في (م) ساقطة ومكانها فراغ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في (ت) ولا في (ظ ٢).

<sup>(</sup>٣) سقط: «الــذي» من (ت) وعبــارة (م) و(ظ ٢): «لأنَّ المكــان يسكـن، وهو...».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (ت) و(ظ ٢) و(م)، ولفظ: «وسلم» زيادة على الأصل.

<sup>(</sup>٥) في (م): وقاصراً، وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) في (م): (لما، وفي (ظ ٢): (لأن لا، والمؤدى واحد.

<sup>(</sup>٧) في (ت): وعن السيري.

رُوِيَ (١) عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ أَطَاعَ الله النَّاسَ فِي النَّاسِ لَـمْ يَكُنْ نَاسٌ» يُوِيْدُ: أَنَّ النَّاسَ يَدْعُونَ اللهَ أَنْ يَرْزُقَهُمْ الذَّكْرَانَ مِنَ الوَلَدِ، وَلَوْ رُزِقُوا كَلُّهُمُ الذَّكُورَ لَمْ تَبْقَ أَنْتَى، وَانْقَطَعَ النَّسْلُ.

إِلَا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ اللّهُ وَلَهُ الْخَبْرُ وَعَايُى وَدُعَاءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِى، بِعَرَفَاتَ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ اللّهُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، مَعْنَاهُ: أَكْثَرُ مَا أَفْتَتِحُ بِهِ دُعَائِي (٣) وَأَقَدِّمُهُ أَمَامَهُ مِن ثَنَائِي عَلَى الله \_ عَزَّ وَجَلّ (٤) \_ وَذَلِكَ أَنَّ الدَّاعِي يَفْتَتِحُ (٥) وُعَاءَهُ بِالثَّنَاءِ عَلَى الله \_ سُبْحَانَهُ \_ وَيُقَدِّمُهُ أَمَامَ مَسْأَلَتِهِ، فَسَمَّى الثَّنَاءَ دُعَاءُ إِلْا كَانَ مُقَدِّمَةً لَهُ وَذَرِيْعَةً إِلَيْهِ عَلَى مَذْهَبِهِمْ فِي تَسْمِيةِ الشَّيْءِ وَاسْم سَبَيهِ.

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ الكِيْلانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ اللَّرْوَزِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُنْ [هَذَا؛ فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ثَنَاءً] (١)، وَلَيْسَ بِدُعَاءٍ!.

<sup>[</sup>۱٤۱] أخرجه الترمذي برقم ٣٥٨٥ دعوات، وابن حجر في فتح الباري العرب العرب

<sup>(</sup>١) في (م): ديروى، وفي (ظ ٢): دويروي،

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين في (ت) ولا في (ظ ٢).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (دعاء).

 <sup>(</sup>٤) في (ت) و(ظ ٢): «تعالى» وعبارة (م): «من ثناء الله عز وجل».

<sup>(</sup>٥) في (م): (بفتح).

<sup>(</sup>٦) سقط ما بين المعقوفين من (م).

[١٤٢] فَقَالَ: أَمَا(١) بَلَغَكَ حَدِيْثُ مَنْصُوْرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِتِ: «يَقُوْلُ الله بِسُبْحَانَهُ: إِذَا شَغَلَ عَبْدِي ثَنَاوُهُ عَلَيَّ عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أَعْطِي السَّائِلِيْنَ» فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِي، عَنْ سُفْيَانَ التَّورِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَدَّثَنِي أَنْتَ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِي، عَنْ سُفْيَانَ التَّورِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَدَّثَنِي أَنْتَ عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَدَّثَنِي أَنْتَ عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَدَّثَنِي أَنْتَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ فَقَالَ: هَذَا تَفْسِيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَنْ جُدْعَانَ يَطْلُبُ فَضْلَهُ وَنَائِلَهُ، فَقَالَ : هَذَا تَنْسِيْرُهُ. يَطْلُبُ فَضْلَهُ وَنَائِلَهُ، فَقَالَ :

أَأْطُلُبُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي حَيَاوُكَ إِنَّ شِيْمَتَكَ الْحَيَاءُ إِنَّا شِيْمَتَكَ الْحَيَاءُ إِذَا أَثْنَى عَلَيْكَ المَرْءُ يَوْمَا كَفَاهُ مِنْ تَعَرَّضِهِ الثَّنَاءُ(٢)

ثُمَّ قَالَ: يَا حُسَيْنُ هَذَا خَلُوْقً يُكْتَفَى بِالنَّنَاءِ عَلَيْهِ دُوْنَ مَسْأَلَتِهِ فَكَيْفَ بِالنَّنَاءِ عَلَيْهِ دُوْنَ مَسْأَلَتِهِ فَكَيْفَ بِالخَالِقِ ـ جَلَّ وَعَزِّ ـ ؟ ! ! .

[١٤٣] [قوله: عِنْدَ رَفْعِ الْمَائِدَةِ: «الحمدُ للهِ حُمْدَاً كَثِيراً طَيِّبَاً

[۱٤۲] ذكره ابن حجر في الفتح ١٤٧/١١، والخطابي في غريب الحديث العديث، وفي كنز العمال ٢٠٩/١.

قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ٢٩٥/١: أخرجه البخاري في التاريخ والبزار في المسند والبيهقي في الشعب من حديث عمر بن الخطاب، وفيه صفوان بن أبي الصفا ذكره ابن حسان في الضعفاء وفي الثقات أيضاً.

[۱٤٣] أخرجه البخاري في الفتح برقم ٥٤٥٨، وأبو داود برقم ٣٨٤٩ = (۱) في (ظ) و(ت): وما، بدون همزة الاستفهام وهو صحيح ولكنني آثرت ما في (م) و(ظ ٢).

(٢) ديوان أمية ص ١٧ والبيت الأول مطلع القصيدة، والبيتان في فتح الباري ١٤٧/١١ مع الحديث. مُبَارَكاً فيه غيرَ مَكفيٍّ ولا مودّع ولا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا».

مَعنى قوله «غير مَكْفي ولا مُودَّع ولا مُستغْنَى عنه ربَّنا: إنَّ الله تعالى هو المطعِمُ والكافِي، وهوَ غيرُ مطعَم وَلا مَكْفِي، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ -: (وهوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ) [الأنعام / ١٤] وقولُهُ «غيرَ مودَّع» أيْ: غيرُ متروكِ الطلبُ إلَيْهِ والرَّغْبَةُ عِمَّا عِنْدَهُ، ومنهُ قولُهُ - سُبْحَانَهُ -: (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) أيْ: ما تركَكَ وَلَا أَهَانَكَ، ومعنى المتروكِ: المُسْتَغْنى عَنْهُ ] (١٠).

كمل(٢) معاني الدعواتِ وتفسيرُها مِنْ قِبَلِ الشَّيخِ أَبِي سُلَيْمانَ

<sup>-</sup> أطعمة، والترمذي برقم ٣٤٥٦ دعوات، وابن ماجه برقم ٣٢٨٤ أطعمة. والإمام أحمد في المسند ٢٥٢/، ٢٥٦، ٢٦١، ٢٦٧. جيعهم من حديث أبي أمامة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من (ظ ٢) وساقط من جميع النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (م): «تم كتاب تفسير الأسهاء والدعوات بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على محمد نبيه وسلم.

وجاء في آخر (ظ ٢): «تم الكتاب بحمد الله والصلاة على رسوله محمد وآله». أما النسخة (ت) فلم تذيل بشيء من ذلك، في هذا الموطن، بل - كها ذكرت في ص ١٣٣ يوجد فيها تأخير يبدأ من قوله «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة..». وينتهي بقوله: «قوله عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك». ثم ذيلت هنا بالسماع والقراءة: قال: بلغت سماعاً من أوله مع الجزء الذي قبله والجماعة المذكورون في أوله بقراءتي، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله، سمع جميعه بقراءتي الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد الفارسي وكتبه بعمد بن... سنة تسع وسبعين وأربع مائة وعارضها به.

أَهْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الخَطَّابِيُّ، رَضِي اللهُ عَنْهُ، وَالحَمْدُ لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. وصلى الله على محمد وآله أَفْضَلَ الصَلَواتِ وأَزْكَاهَا بمنَّه وَفضلِهِ..

> والصلاة على سيدنا محمد وآله وسلم تسليباً كثيراً.

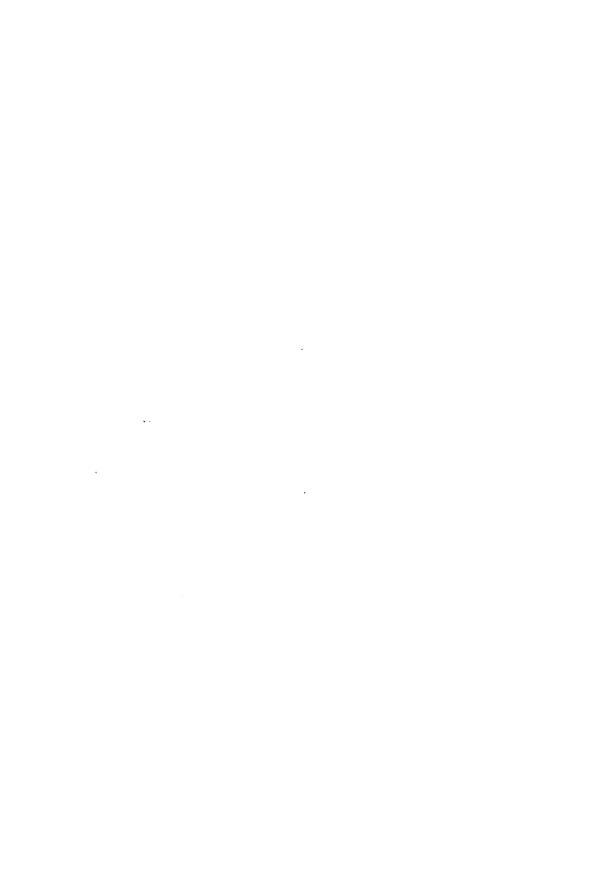

## فهرس الفهارس

```
    ۲ فهرس الأحاديث (۲۲۲ ـ ۲۲۷)
    ۳ فهرس الأسهاء الحسنى متسلسل بحسب ورودها (۲۲۸ ـ ۲۳۰)
    ٤ فهرس القوافي (۲۳۱ ـ ۲۳۳)
```

م فهرس الأقوال والأمثال (٢٣٤)

٦ ـ فهرس الأماكن والبطون والبقاع (٢٣٥)
 ٧ ـ فهرس: فوائد متفرقات (٢٣٦)

٨ \_ فهرس الأعلام (٢٣٧ - ٢٤١)

١ \_ فهرس الآيات (٢١٣ - ٢٢١)

١٠ فهرس الموضوعات (٢٤٢ ـ ٢٤٤)
 ١٠ فهرس المراجع (٢٤٥ ـ ٢٥٦)



# (١) فهرس الآيات

| رقمها | الصفحة الآية                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | (فاتحة الكتاب)                                                                                 |
| 1     | ١٠٠ _ (الحمد لله رب العالمين)                                                                  |
|       | (البقرة)                                                                                       |
| 720   | ۵۷ _ (والله يقبض ويبسط)                                                                        |
| 400   | ٨٨ _ (ولا يؤوده حفظهم)                                                                         |
| ۲۸۱   | ٧٧_٧٣ ـ (وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادِي عَنِي فَإِنِ قَرِيبٍ) ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ۱۸٥   | ٧٥ _ (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
| 707   | ٧٨_١٤٧_(الله ولي الذين آمنوا يخرجهم)                                                           |
| ۲A    | ٧٩ _ (وكنتم أمواتاً فأحياكم)                                                                   |
| 14    | ٢٠١ ـ (أو كصيب من السياء)                                                                      |
|       | (آل عمران)                                                                                     |
| ۱۸    | 20 ـ ٧٦ ـ (شهد الله أنه لا إله إلا هو)                                                         |
| 13    | ٤٩ _ (أني أخلق لكم من الطين)                                                                   |
| ۱۷۳   | ٧٧ _ (حُسبنا الله ونعم الوكيل)                                                                 |
| 77    | ٩١ ـ (قل اللهم مالك الملك)                                                                     |
| 117   | ١٧٤ _ (فباؤوا بغضب من الله)١٧٠٠                                                                |
| ۲۰۳   | ١٥٠ _ (واعتصموا بحبل الله جميعاً)                                                              |
|       | (النساء)                                                                                       |
| 179   | ۸۵ _ (أيبتغون عندهم العزة)                                                                     |

| رقمها       | الآية                                        | الصفحة    |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|
| ٨٥          | وكان الله على كل شيء مقيتاً)                 | )- ٦٨     |
| 177         | رمن أصلق من الله قَيلًا)                     | ) - 1 • ٢ |
|             | (المائدة)                                    |           |
| 78          | رَالقينا بينهم العداوة والبغضاء)             | )-144     |
|             | (الأنعام)                                    |           |
| ٤١          | ل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء)     | ۱۲ – (با  |
| <b>££</b> . |                                              |           |
| 1 £         | هو يطعم ولا يطعم)                            | ۸ ۲۰ – (و |
|             | (الأعراف)                                    |           |
| 00          | يو ربكم تضرعاً وخفية)                        | ٨ _ (ادء  |
| 4.5         | إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) | ١١ _ (ف   |
| ۱۸۰         | بله الأسهاء الحسنى فادعوه بها)               | ۲۱ ــ (و  |
| 177         | يذرك وإلاهتك) (قراءة)                        | و) - ۲۴   |
| 44          | ينا افتح بيننا)                              | ٥٦ - (ر   |
| 177         | ۱۱ ــ (أُلست بربكم قالوا بلي)۱۱              | 7-114     |
| 17          | م لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم)           | ه۱۲ ـ (دُ |
| ŧŧ          | نادى أصحاب الجنة أصحاب النارى                | ١٧٥ _ (و  |
| 0 4         | ن أفيضوا علينا من المام)                     | 1) - 140  |
| ٥٧          | هو الذي يرسل الرياح بشراً)                   | ١٩١ ـــ(ز |
| •           | (الأنفال)                                    |           |
| 11          | ن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح)                  | )) - •7   |
|             | (التوبة)                                     |           |
| 114         | م تاب عليهم ليتوبوأ)                         | 5) - 4.   |
| Y           | ان الله محنى الكافرين                        |           |

| رقمها | لصفحة الآية                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
|       | (یونس)                                                             |
| 11    | ٤٦ _ (وما تكون في شأن)                                             |
| 40    | ٤١ _ (والله يدعو إلى دار السلام)                                   |
| 1     | ۷۳ _ (آلر. تلك آيات الكتاب الحكيم)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 40    | ٩٥ ـ ٩٦ ـ (ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)                          |
| 37    | ٧٠٥ ــ (حتى إذا أُخذَت الأرض زخرفها)                               |
|       | (هود)                                                              |
| ٦     | <ul><li>٥٤ ــ (وما من دابة في الأرض)</li></ul>                     |
| 1     | ٧٣ _ (كتاب أحكمت آياته)                                            |
| ٧٥    | ١٦٦ ـ (إن إبراهيم لحليم أواه منيب)                                 |
|       | (یوسف)                                                             |
| •     | ١٠٠ ـ (اِرجع إلى ربك فاسأله)                                       |
| ٤٧    | ۱۹۲ ـ (قال تزرعون سبع سنين دأباً)                                  |
|       | (الرعد)                                                            |
| 11    | ٦٨ ــ (له معقبات من بين يديه)                                      |
|       | (الحجر)                                                            |
| **    | ١٩١ ـ (وأرسلنا الرياح لواقح)                                       |
|       | (النحل)                                                            |
| ٥٣    | ٣٢ ـ (ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون)٣٠                             |
|       | (الإسواء)                                                          |
| ١     | ۳۸ ـ (قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي)                            |
| YA    | ٣٨ _ (وإما تعرضين عنهم ابتغاء رحمة )                               |

| رقمها | ية الآية                                    | الصفح   |
|-------|---------------------------------------------|---------|
| ١٤    | ـ (كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً)             | ٧.      |
| 01    | ـ (قل الذي فطركم أول مرة)                   |         |
| 1 • ٢ | ـ (وإني أظنك يا فرعون مثبوراً)              |         |
| Yo    | ـ (فإنَّه كان للأوابين غفوراً)              |         |
|       | (الْكهف)                                    |         |
| ٤٩    | ـ (ما لهذا القرآن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة) | . ٧٩    |
| ٥.    | ـ (وهم لكم عدو)                             |         |
| ١٠٤   | ــ (وهم بحسبون أنهم يحسنون صنعاً)           |         |
|       | (مريم)                                      |         |
| 10    | ـ (وسلام عليه يوم ولد)                      | . £Y    |
| 47    | - (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات)          | . Y£    |
| •     | . (وإني خفت الموالي من وراثي)               | . 147   |
|       | (طه)                                        |         |
| ۸Y    | . (وإني لغفار لمن تاب)                      | - 04    |
| ٥     | ١٦٠ ـ (الرحمن على العرش استوى)              | - 77    |
| ••    | (الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى)              |         |
|       | (الأنبياء)                                  |         |
| 74    | . (لا يسال عيا يفعل وهم يسالون)             | - 17    |
| ۸Y    | (فظن أن لن نقدر عليه)                       | . Ao    |
|       | (الحج)                                      |         |
| ٧٨    | (واعتصموا بالله هو مولاكم)                  | - 1 • 1 |
|       | (المؤمنون)                                  |         |
| 12.   | ٥ - (فتبارك الله أحسن الخالفين)             | ۲_0·    |

| رقمها | الصفحة الآية                                          |
|-------|-------------------------------------------------------|
|       | (النور)                                               |
| 40    | ٩٥ ــ (الله نور السموات والأرض)                       |
|       | (الفرقان)                                             |
| ٧٧    | ٨ ـ ٩ ـ (قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم)              |
| ٦.    | ٣٦ ــ (وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن)                    |
| 09    | ٦٣ ــ (فاسأل به خبيراً)                               |
| *     | ٧٤ ــ (وخلق كل شيء فقدره تقديراً)                     |
| 77    | ٩١ ــ (الملك يومئذ الحق للرحمن)                       |
|       | (الشعراء)                                             |
| 77    | ١٠٠ ـ (قال فرعونِ وما رب العالمين)                    |
| ۸۰    | ١٥٣ ــ (وإذا مرضت فهو يشفين)                          |
|       | (القصص)                                               |
| ٨٨    | ٦١ ــ (له الحكم وإليه ترجعون)                         |
| ٨٨    | ٨٠ ـــ (كل شيء هالك إلا وجهه)                         |
|       | (العنكبوت)                                            |
| ٦٠    | <ul> <li>٤٥ _ (وكأين من دابة لا تحمل رزقها)</li></ul> |
|       | (السجدة)                                              |
| ٧     | ٧٣ ـ (الذي أحسن كل شيء خلقه)                          |
| •     | ١٠٤ ـ (يدبر الأمر من الساء إلى الأرض ثم يعرج إليه)    |
|       | (الأحزاب)                                             |
| ٤٣    | ۳۸ ــ (وكان بالمؤمنين رحيياً)                         |
| YV    | ۸۰ _ (وکان الله علی کل شيء قديراً)،                   |

| رقمها          |                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١.             | (سبأ)<br>۱٦٨ ــ (يا جبال أوِّبي معه والطيرَ)١٦٨                                                              |
|                | (فاطر)                                                                                                       |
| 45             | 24 _ (هل من خالق غير الله)                                                                                   |
|                | (یَس)                                                                                                        |
| ٨٢             | ۱۳۷ ــ (كن فيكون)                                                                                            |
|                | (الصافات)                                                                                                    |
| ۱۰۱.<br>۷<br>۸ | <ul> <li>٦٤ ــ (ربٌ هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم)</li></ul>                                          |
|                | (صَّ)                                                                                                        |
| 77<br>71<br>17 | ٤٧ ــ (وعزني في الخطاب)<br>١٠١ ــ (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك)<br>١٧٩ ــ (واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوّاب) |
|                | (الزمر)                                                                                                      |
| ٥٣             | ٧٧ ــ (لا تقنطوا من رحمة الله)                                                                               |
| £7<br>V£       | ٦١ ـ (أنت تحكم بين عبادك)                                                                                    |
| ٧0             | ١٦٠ ـ (وترى الملائكة حافّين من حول العرش)                                                                    |
| ٤٧             | ۱٦٤ ـ (ويدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون)١٦٤ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون)                           |
| ٦.             | ه ـ ۸ ـ ۲۰ ـ ۷۲ ـ (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)                                                               |
| 78             | ٥٥ _ (وصوركم فأحسر صوركم)                                                                                    |

| رقمها | فحة الآية                                    | الص  |
|-------|----------------------------------------------|------|
|       | (الشورى)                                     |      |
| 11.   | ـ ٦٧ ـ (ليس كمثله شيء)                       | 44   |
| **    | ـ (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) | ٨٥   |
| 14    | ـ (الله لطيف بعباده)                         | 77   |
|       | (الزخرف)                                     |      |
| 44    | (أهم يقسمون رحمة ربك)                        | ٣٨   |
| ٣١    | ــ (وقالُوا لولا نزل هذا القُرآن             |      |
| 00    | ــ (فلها آسفونا انتقمنا منهم)                |      |
| ٦.    | ا ــ (ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة)           | 0    |
|       | (差 عمد)                                      |      |
| 11    | - (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا)            | ٧٨   |
| ٣٨    | ــ (والله الغني وأنتم الفقراء)               |      |
|       | (الحجرات)                                    |      |
| 4     | ـ (وأقسطوا إن الله يحب المقسطين)             | 44   |
|       | (قٌ)                                         |      |
| ١     |                                              | ٧٥   |
| 1.    | ـ (والنخل باسقات)                            | 00   |
| 11    | _ (رزقاً للعباد)                             | 00   |
| 1.4   | ٧٧ ــ (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)    | - ٧١ |
|       | (الذاريات)                                   |      |
| ٤٩    | ــ (ومن كل شيء خلقنا زوجين)                  | ۳.   |
| **    | ـ (وفي السياء رزقكم وما توعدون)              | 00   |
| ٨٥    |                                              |      |
| ٤١    | - (وفي عاد إذ أرسـلنا عليهم الريح العقيم)    | 111  |

| رقمها | لصفحة الآية                            |
|-------|----------------------------------------|
|       | (النجم)                                |
| ٤٨    | ۹۳ _ (وانه هو اغنی واقنی)              |
|       | (القمر)                                |
| 00    | ١٠٣-٨٦ ـ (عند مليك مقتدر)              |
| 11    | ١٩١ ـ (إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصواً)  |
|       | (الرحمَّن)                             |
| **    | ١٠٥ ـ (ذو الجلال والإكرام)             |
|       | (الواقعة)                              |
| ۹۲    | ٤٢ _ (وأما إن كان من أصحاب اليمين)     |
|       | (الحديد)                               |
| 4     | ۸۰ ــ (يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير) |
|       | (المجادلة)                             |
| ٦     | ٧٩ _ (أحصاه الله ونسوه)                |
|       | (المنافقون)                            |
| ٨     | ۵۸ _ روبله العزة ولرسوله وللمؤمنين)    |
|       | (الطلاق)                               |
| ۲     | (الطاري) ۲۲ ـ (وأشهدوا ذوي عدل منكم)   |
| ·     |                                        |
|       | (الحاقة)                               |
| - 1   | ٧٦ _ (الحاقة. ما الحاقة)٧٦             |

| رقبها         | الآية                                      | الصفحة          |  |  |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|--|--|
|               | ( <del>ا لِم</del> ن)                      |                 |  |  |
| ۲۸<br>۱۰<br>۳ | كل شيء عدداً)<br>اسطون فكانوا لجهنم حطباً) | ٩٢ _ (وأما القا |  |  |
|               | (المدثر)                                   | , 3,            |  |  |
|               |                                            |                 |  |  |
| 11            | ن خلقت وحيداً)                             |                 |  |  |
| 70            | التقوى وأهل المغفرة)                       | ٩٢ _ (هو أهل    |  |  |
| 41            | ن يشاء ويهدي من يشاء)                      | ۱۰۷ ـ (يضل مر   |  |  |
|               | (المرسلات)                                 |                 |  |  |
| **            | ننعم القادرون)                             | ۸۰ _ (فقدرنا ف  |  |  |
| (الانفطار)    |                                            |                 |  |  |
| ٧             | ان ما غرك)                                 | (يا أيها الإنس  |  |  |
|               | (البروج)                                   |                 |  |  |
| 14            | ببدیء ویعید)                               | ٧٩ ـ (إنه هو ي  |  |  |
|               | (الضحي)                                    |                 |  |  |
| Y             | ى ربك وما قلى                              | ۲۰۸ _ (ما ودعك  |  |  |

# (٢) فهرس الحديث النبوي

| 371  | (أبوء بنعمتك عليٌّ)                                     |
|------|---------------------------------------------------------|
| 18   | رأحل أحلى وأحل أحلى                                     |
| 1.   | وأرأيت أعمالنا هذه أشيء، قد فرغ منه ،                   |
| ٧    | وأربع قد فرغ الله منهن                                  |
| 177  | وأسألك النعيم يوم العيلة                                |
| 127  | وأسألك يا قاضي الأمور ويا شاني الصدور،                  |
| ٥١   | وأشد الناس عذَّاباً يوم القيامة المصورون،               |
| ۱۷٦. | وأصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ،                |
| 141  | وأعوذ بالله من الشيطأن الرجيم من همزه                   |
| ۸٥٨  | «أعوذ برضاك من سخطك» أعوذ برضاك من سخطك                 |
| 177  | «أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه» وأعوذ بك من      |
| 177  | «أعوذ بك من الصمم والبكم»                               |
| 170  | اعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين،                      |
| 140  | وأعوذ بكلمات الله التامات كلها. ٤                       |
| ۱۸۳  | «أعيذكها بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة»          |
| ۱٦٠  | وأفضل الكلام أربع هن من القرآن ولسن بقرآن               |
| 7.7  | وأكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفات لا إله إلا الله، |
| 178  | والحقنا بالصَّالحين غير خزايا ولَّا مفتونين،            |
| 44   | وسمعت رسول الله يحكي عن ربه: أنا الرحمن وهي السرحم،     |
| 10   | وأنا عند ظن عبدي بي،وأنا عند ظن عبدي                    |
| ۸Y   | «أنت الأول فليس قبلك شيء»                               |
| ٨٨   | وأنت الظاهر فليس فوقك شيء                               |

| <b>£</b> Y | <b>وأوحش</b> ما تكون الخلق في ثلاثة مواطن (قول سفيان)                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17         | وأيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل                                                       |
| ١٤         | وإذا دعا أحدكم فليستكثر، قإنما يسأل ربه،                                                             |
| 70         | وإذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب، وهو مقيم على معاصيه                                                |
| <b>(•V</b> | وإذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي، أعطيته                                                            |
| ٤٥         | وإن السلام اسم من أسياء الله على الله |
| 40         | دإن اسم الله الأعظم الله                                                                             |
| ٥          | وإن الدعاء هي العبادة،                                                                               |
| ٨          | «إن الدعاء والقضاء يلتقيان»                                                                          |
| · Y        | وإن الله جميل يحب الجمال،                                                                            |
| 44         | «إن الله رفيق يحب الرفق»                                                                             |
| 18         | وإن الله يحب الملحين في الدعاء،                                                                      |
|            | وإن لله تسعة وتسعين اسهاً،                                                                           |
| ٧٦         | الوتر حق،                                                                                            |
| 20         | وإنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير،                                                                     |
| 10         | وإنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء                                                                      |
| 19.        | وإنه ليغان على قلبي حتى استغفر الله كذا وكذا مرة                                                     |
| 44         | وإنها اسمان رقيقان، أو درفيقان،                                                                      |
| 100        |                                                                                                      |
|            | وإنهم يدخلون الجنة وإذا أصحاب الجد محبوسون                                                           |
| 14.        | وإياك والكسل والضجر                                                                                  |
| 148.       |                                                                                                      |
| 188        | واللهم اجعل في قلبي نوراً                                                                            |
| 120        | «اللهم اجعل نوراً في قلبي )                                                                          |
| 129        | «اللهم اجعلنا هداة مهتدين»                                                                           |
| 19.        | واللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً،                                                               |
| 1 77       | واللهم احفظني حفظ الصبي،                                                                             |
| 145        | واللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي،                                                                   |
| 198        | «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً»                                                                 |
| ۲۰۳        | اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً                                                    |
| 191        | اللهم اشدد وطأتك على مضر،                                                                            |
| 172        | اللهم أعني ولا تعن عليَّ                                                                             |

| 14.   | واللهم إنِّي أعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع،                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 174   | واللهم اغسل خطاياي بماء الثلج                                      |
| 177   | واللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى،                     |
| 104   | «اللهم أنت السلام» واللهم أنت السلام                               |
| 144   | واللهم إني أسألك الرضى بعد نزول القضاء،                            |
| 190   | واللهم إني أسألك غناي وغني مولاي،                                  |
| 171   | «اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة»                    |
| 12.   | واللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث،                              |
| ۱۷۳   | واللهم إني أعوذ بك من الذلة والمسكنة ،                             |
| ۱۸۲   | «اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس» أي أعوذ بك من الرجس             |
| ۱۸۸   | واللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر،                             |
| 192   | «اللهم إن أعوذ بك من فقر مرب أو ملب»                               |
| 04    | واللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع . ، ،                            |
| ۱۸۰   | «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر»                                 |
| 72    | واللهم إني عبدك وابن عبدك                                          |
| ۱۷۸   | واللهم بك ابتسرت وإليك توجهت و                                     |
| 124   | واللهم ذا الحبل الشديد                                             |
| ١٣٤   | «اللهم رب هذه الدعوة التامة»                                       |
| ۲۰۱   | واللهم سيباً هنيئاً                                                |
| 111   | واللهم ضاحت بلادنا واغبرت أرضنا اللهم ضاحت بلادنا واغبرت أرضنا     |
| 77    | واللهم عائذ بك من شر ما أعطيتنا . ، ،                              |
| 177   | واللهم عافني في سمعي )                                             |
| 77    | واللهم عافني في سمعي ويصري ويصري                                   |
| 141   | واللهم على الإكام والظراب. ، ،                                     |
| ٨٨    | واللهم قاتل كفرة أهل الكتاب. ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| 1.0   | واللهم لا تُطِعْ فينا تاجراً ولا مسافراً،                          |
| 141   | واللهم ما صليت من صلاة                                             |
| 179   | واللهم ما قلت من قول اللهم ما قلت من قول                           |
| 170   | واللهم واقية كواقية الوليد،                                        |
| 1 & A | وبي تفتنون وعني تسألون                                             |
| Y     | وتعدده الله من الأعمد                                              |

| 141       | وثوباً لربنا أوباً لا يغادر علينا حوباً                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | وجف القلم بما هو كائن،                                                                |
| •         | (الحج عرفة)                                                                           |
| ۲٠٧       | والحمد لله حمداً كثيراً دالحمد لله حمداً كثيراً                                       |
| 110       | والحمد لله الذي أحيانا والحمد لله الذي أحيانا                                         |
| -{        | والدعاء هو العبادة، والدعاء هو العبادة،                                               |
| 170       | ورب اجعلني لك شكاراً شكاراً                                                           |
| ۱۳۸       | وسئل عن الوسيلة فقال: هي درجة في الجنة،                                               |
| 109       | رسبحان الله عدد خلقه                                                                  |
| 108       | <ul><li>(سئل عن تفسير قوله): سبحان الله فقال: إنكاف الله من كل سوء،</li></ul>         |
| 10.       | وسبحان من تعطف العز وقال به،                                                          |
| 121       | وسبحانك اللهم ويحمدك                                                                  |
| 108       | (سبوح قلوس)                                                                           |
| 371       | «سل الله الهدى وأنت تعني بهداك الطريق»                                                |
| 100.      | وسمع الله لمن حمله،                                                                   |
| 144       | والصوم في الشتاء الغنيمة الباردة،                                                     |
| 3 • 1     | وعروج الأرواح في المعارج،                                                             |
| 117       | وعشر من الفطرة                                                                        |
| 144       | وعطس عند النبي رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر،                                      |
| 14.       | «عليكم السام واللعنة»                                                                 |
| 181       | دغفرانك،                                                                              |
| 11        | «فكل ميسر لما خلق له»                                                                 |
|           | في كتاب الله آية الرحمة (وأرسلنا الرياح )<br>" من |
| 111       | وآية العذاب (وفي عاد إذ أرسلنا)                                                       |
| 7         | وقدر الله المقادير قبل أن يخلق الخلق                                                  |
| 131       | <ul> <li>«كان رسول الله 4 لا يهجر ذكر الله إلا عند الحاجة والخلاء»</li> </ul>         |
| ۱۷۳       | كان النبي ﷺ يستعيذ بالله من جهد البلاء ، ، ، ، ، ، ، ،                                |
| 140       | وكان يتعوذ من خمس: العيمة والغيمة                                                     |
| <b>P3</b> | «الكبرياء رداء الله»                                                                  |
| 197       | «لا تسبّخي عنه بدعائك»                                                                |
| 171       | ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز . ، ،                                                   |

| 44   | ولا مانع لما أعطيت ولا مانع لما أعطيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧    | ولا يرد القضاء إلا الدعاء،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۰۷  | ولا يسبن أحدكم الدهر المدري المسلم |
| 1.1  | ولا يقولن أحدكم جاء رمضان. ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥١   | «لا والذي فلق الحبة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177  | «لبيك اللهم لبيك وسعديك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۰۳  | ولم أكن أعلم معنى فاطر السموات حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111  | ولو لم يكن لابن آدم إلا السلامة والصحة لكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۱   | ولي الواجد ظلم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y• £ | وما أمعر حاج قطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 141  | وما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء إلا الهرم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14   | «ما من مؤمن ينصب وجهه لله عز وجل يسأله ْ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 170  | «ما من مسلم يبيت طاهراً على ذكر الله» طاهراً على ذكر الله»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٣   | والمسلم من سلم المسلمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144  | ومن صلى علىي صلاة صلى الله عليه عشراً،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17   | ومه إن القرآن لا رب له، (من قول ابن عباس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 117  | ونسألك من خير هذا اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 147  | «نهيه أن يقال بالرفاء والبنين»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۷٤  | وواجعلني في النداء الأعلى ـ الندي ـ ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 117  | وأصبحنًا على فطرة الإسلام،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171  | ووأعوذ بك من الغرق والحرق،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 101  | وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 114  | ووأعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17   | «وأعوذ بك منك لا أحصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 74 | ووأنا على عهدك ووعدك. ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 101  | والخير كله في يدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 179  | والكائن بعدمًا لا يكون شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۳۰  | والله لأغزون قريشاً،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 781  | «يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4  | «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر» (حديث قدسي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ما انقالاندار في مغيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# (٣) فهرس الأسهاء الحسنىمتسلسل بحسب ورودها

| ص         | ص           |                         |
|-----------|-------------|-------------------------|
| سميع ٥٩   | JI_ TV   T. | ١ ـ الله ١              |
| میر       |             | ٢ ـ ٣ ـ الرحمن الرحيم   |
| فكم       |             | ٤ _ الملك               |
| ىدل       |             | ٥ ـ القدوس              |
| طيف       | 13   ۲۱_ال  | ٦ _ السلام              |
| نبیر ۲۳   | LI_ TY 80   | ٧ ـ المؤمن ٧            |
| عليم      |             | ۸ ـ المهيمن             |
| نظیم ۱۹   |             | ٩ ـ العزيز              |
| نفور نفور |             | ١٠ ـ الجبار             |
| للكور ٥٥  |             | ١١ ـ المتكبر            |
| ىلى       | 43 ×۳ ال    | ١٢ ـ الحالق             |
| كبير ١٦٦  |             | ۱۳ ـ البارىء            |
| نفيظ ٧٧   |             | ١٤ ـ المصور             |
| ئیت       | ill_ 8 . OY | ١٥ ـ الغفار             |
| سيب       |             | ١٩ ـ القهار             |
| ليلليل    |             | ١٧ ـ الوهاب             |
| کریمکریم  | 30 73-16    | ۱۸ ـ الرزاق۱۸           |
| تیب       |             | ١٩ ـ الفتاح             |
| بيب       |             | ۲۰ ـ العليم             |
| اسع ۲۷    |             | ٢١ ـ ٢٢ ـ القابض الباسط |
| کیم ۷۳    |             | ٢٢ ـ ٢٤ ـ الخافض الرافع |
| ٧٤        |             | ٢٥ ـ ٢٦ ـ المعز، المذل  |

| ص                                     | ص                               |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| ٧٦ الظاهر ٨٨                          | ٧٤                              |
| ۷۷ ـ الباطن ٨٨                        | ٥٠ الباعث                       |
| ٧٨ ـ الوالي ٨٩                        | ١٥ ـ الشهيد ٧٥                  |
| ٧٩ ـ المتعالي ٨٩                      | ٥٧ ـ الحق ٧٦                    |
| ۸۰ البر ۸۰ البر ۸۰ البر               | ۵۳ ـ الوكيل ٧٧                  |
| ٨١ ـ التواب ٨١ ـ ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٤٥ ـ القوي ٧٧                   |
| ۸۲_المنتقم                            | ٥٥ ــ المتين . ٠٠٠ ٧٧           |
| ٨٣ ـ العفو                            | ٥٦ ــ الولي ٧٨                  |
| الرؤوف۹۱                              | ۷۷ ـ الحميد                     |
| ٥٥ مالك الملك ٨٠٠٠٠٠٠٠٠               | ٥٨ ـ المحصي ٧٩                  |
| ٨٦ ـ ذو الجلال والإكرام٩١             | ٥٩ ـ ٠٠ ـ البدي ـ المعيد ٧٩     |
| ۸۷ ـ المقسط                           | ٦٢-٦١ - المحيي - المميت ٧٩      |
| ۸۸ ـ الجامع۸۸                         | ٦٣ ـ الحي ٢٠٠٠.٠٠٠              |
| ٨٩ ـ الغني ٩٢                         | ٦٤ ـ القيوم                     |
| ٩٠ ـ المغني                           | ٦٥ ـ الواجد                     |
| ٩١ ـ المانع ٩٣                        | ٣٣ ـ الماجد                     |
| ٩٢ ـ ٩٣ ـ الضار ـ النافع ٩٤           | ٣٧ ــ الواحد                    |
| ٤٠ ـ النور                            | ٨٧ ـ الأحد                      |
| ۹۰ ـ الهادي                           | 79 ـ الصمد                      |
| ٩٦ ـ البديع                           | ۷۰ ـ القادر ۸٥                  |
| ٩٧ ـ الباقي ٩٧                        | ۷۱ ـ المقتدر                    |
| ۹۸ ــ الوارث۹۸                        | ٧٧ ــ ٧٧ ــ المقدم ــ المؤخر ٨٦ |
| ۹۹ ـ البرشيد ۹۹                       | ٤٧ ـ الأول ٨٧                   |
| ۱۰۰ _ الصبور ۷۷                       | ٧٥ ـ الأخر ٨٨                   |
|                                       |                                 |

# فهرس الأسهاء الحسنى التي لم تود في خبر الأعرج

| ص   |               | ص             |
|-----|---------------|---------------|
| 1.4 | القريب القريب | الربّ ۱۹۹     |
| 1.4 | العلام        | المنانا       |
|     | المليك        | الباديا       |
| 1.4 | الأكرم        | الكانيالكاني  |
|     | المدبّر       | الدائما       |
|     | الوټر         | المولىا       |
|     | دو المعارج    | الجعيل الجعيل |
|     | ذو الطول      | الصادق        |
|     | ذو الفضل      | المحيط        |
|     | الديان        | المبين المبين |
|     | •             |               |

# (٤) فهرس القوافي

| الصفحة | القاتل            | البحر | القافية     |
|--------|-------------------|-------|-------------|
| Y•Y    | أمية بن أبي الصلت | وافر  | الحياء      |
| Y.Y    | أمية بن أبي الصلت | واقر  | الثناء      |
| 177    | أميّة بن الأسكر   | واقر  | وحابا       |
| 71     | جويو              | كامل  | أغضبا       |
| ٧٠     | (الأصمعي)         | وافر  | لا يميب     |
| 101    | علقمة بن عبدة     | طويل  | طبيب        |
| 145    | النابغة           | طويل  | الكواكبُ    |
| 07     | امرؤ القيس        | وافر  | اللباب      |
| 161    | الجعيد المرادي    | رجز   | نطابه       |
| 101    | الجعيد المرادي    | رجز   | قلنا به     |
| 1 - 7  | أعشى بني مازن     | رجز   | وديان العرب |
| 47     | أحيحة أو الزبير؟  | وافر  | مقيتا       |
| ٤٣     | 9                 | طويل  | اللوائحُ    |
| 117    | 9                 | رجز   | الريحُ      |
|        |                   | رجز   | وأستريح     |
| 148    | عتيبة بن مرداس    | طويل  | باردُ       |
| 109    | الأخطل            | طويل  | بمداد       |
| 144    | النابغة           | بسيط  | في البلد    |
| 44     | ذو الرمة          | طويل  | شاكرُ       |
| ٤٦.    | 9                 | طويل  | والنكر      |
| ٤٩     | زهير              | كامل  | دهرِ        |

| الصفحة | القائل            | البحر  | القافية              |
|--------|-------------------|--------|----------------------|
| ٤٩     | زهیر              | كامل   | لا يفري              |
| 117    | الأعشى            | سريع   | الناشر               |
| 117    | الأعشى            | سريع   | حاجر                 |
| 184    | الأعشى            | سريع   | الفاخو               |
| 140    | حاتم الطائي       | كامل   | خخزر                 |
| 1.41   | (أبو زيد)         | وافو   | کبیر<br>س <b>غ</b> ر |
| 17.    | ç                 | رجز    | سغر                  |
| 17.    | ç                 | رجز    | البحر                |
| ٤٧     | الخنساء           | متقارب | بزًا                 |
| 7.47   | جران العبود       | رجز    | أنيسُ                |
| 141    | جران العبود       | رجز    | العيسُ               |
| 1.0    | طرفة              | طويل   | من بعض               |
| 171    | الأعشى            | بسيط   | طَبَعا               |
| **     | أعرابي من هذيل    | طويل   | وأوسعُ               |
| 7.     | عمرو بن معدي كـرب | وافو   | هجوع                 |
| 74     | أبو يزيد العقيلي  | طويل   | بجاثع                |
| ٤٧     | أبو كبير الهذلي   | كامل   | كالمخصف              |
| 4٧     | يزيد بن خذاق      | بسيط   | الباقي               |
| 174    | 9                 | وافر   | الطريق               |
| 144    | رؤبة              | رجز    | طريقها               |
| 189    | رۇبة              | رجز    | سوقها                |
| 144    | رؤبة              | رجز    | صديقها               |
| 17     | ?                 | رجز    | ومالكا               |
| 17     | ?                 | رجز    | بدالكا               |
| 17     | ?                 | رجز    | أبالكا               |
| 10.    | الأعشى            | كامل   | حبالها               |
| 79     | طرفة              | طويل   | لدليلُ               |
| ٦.     | شتير الضبي        | وافر   | ما أقوِلُ            |
| 77     | الفرزدق           | كأمل   | وأطولُ               |

| الصفحة | القائل                   | البحر  | القافية |
|--------|--------------------------|--------|---------|
| 177    | ذو الرمة                 | طويل   | الأواثل |
| 7.1    | ذو الرمة                 | طويل   | محثل    |
| 1      | امرؤ القيس               | متقارب | جَلَلُ  |
| 40     | ç                        | رجز    | اللَّه  |
| 40     | 9                        | رجز    | المغلّه |
| 171    | حميد بن ثور              | طويل   | وتسليا  |
| 144    | أبو خراش الهذلي          | طويل   | همُ همُ |
| 78     | أبو عبيد بن زياد الحارثي | بسيط   | الأقوام |
| 78     | أبو عبيد بن زياد الحارثي | بسيط   | أحلام   |
| 144    | 9                        | كامل   | الحَوْم |
| 177    | عمرو بن أحمر             | رجز    | الغنم   |
| 177    | حسان بن ثابت             | خفيف   | جنونا   |
| ٧١     | بعض الأعراب              | طويل   | ضنينُ   |
| 179    | النابغة                  | وافر   | التظني  |
| The    | رؤبة                     | رجز    | المدّو  |
| m      | رؤبة                     | رجز    | تألمي   |

# (٥) فهرس الأقوال والأمثال

| 19.        | إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض                            |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 144        | الحمد لله على تسبيخ العروق وإساغة الريق                 |
| <b>£</b> ٣ | تقول العرب في التحية: سلم بمعنى: السلام                 |
| 71         | في بيته يؤتي الحكم                                      |
| Y0 _ Y£    | في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار                    |
| 14         | ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء                  |
| 1.4        | اللهم لا ترع! ما أردنا إلا تشييد بيتك وتشريفه           |
| 140        | اللهم واقية كواقية الوليد                               |
| 140        | تقول العرب في الدعاء على الإنسان: «ما له! عام وغام وآم، |
| ٤٧         | من عزُّ برِّ                                            |
| 14         | نعم المره ربنا لو أطعناه لم يعصنا                       |
|            |                                                         |

# (٦) فهرس البطون والأماكن والبقاع

| 11  | •   | ٠ | • |    |   | • | • | • |   | • | • | • | • |  |   | • •  | • | • |   |   | • |   | • |   |     | <br> |   |   |   |   | یل | راد | ,    | 1   | بنو |
|-----|-----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|---|---|---|---|----|-----|------|-----|-----|
| 140 |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |      |   |   | • | • |   | • |   | • | • • |      |   | • |   |   |    | لوا | النا | ر ا | دار |
| 14. | ۰,۸ | ٤ | _ | ۱  | ٧ |   | • |   |   |   |   |   |   |  |   |      |   |   |   |   |   |   |   | • | •   |      |   |   |   |   |    |     | U    | یٹر | قر  |
| 17  |     |   |   | ٠. |   |   |   |   | • |   |   | • |   |  |   |      |   |   |   |   |   | • |   | • |     |      | • | • |   |   |    |     | بة   | کہ  | JI  |
| ٨٤  |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | ٠ |  | ь | <br> |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |     | <br> |   |   | ٠ | Ċ | مة | کر  | 11   | کة  | Ź   |

# (٧) فوائد متفرقات

| ٣                    | •                                       | • | •        |   |   | • | • | • |   |   | • | ٠ |   |   |   |    |   |   |     | • | • |   | • | , |     | • |   |   |   |   |   |   |   |   | •      |     | •     | •       | •    |    | •         |     | •    | •        |             |             | , |        | عا   | ١,  | 1   | 31     |             | ā   | •     | ١          | 5 | 1 | ۷      | j.     | 4       | ١,       |
|----------------------|-----------------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----|-------|---------|------|----|-----------|-----|------|----------|-------------|-------------|---|--------|------|-----|-----|--------|-------------|-----|-------|------------|---|---|--------|--------|---------|----------|
| ۳٦                   | •                                       |   | •        |   |   | • |   |   | • | • |   | • |   | • |   |    |   |   |     |   | • | • |   | • | •   |   |   |   |   | • | • | , |   | • | •      |     |       |         |      |    | •         | ,   |      | -        | •           | f           | A |        | ŀ    | 5   | ,   | ي      | j           | ċ   | נ     | >          | ļ | 4 | ۏ      |        | ٠l      | بذ       |
| ٣٨                   |                                         |   |          |   |   |   | • | • |   |   | • |   | ٠ | • |   | ٠. |   |   | . , | • | • | • | • |   | •   | • |   |   |   | • | • | , |   | • | •      |     |       | •       |      | (  | ١         | ١   | 6    | فا       |             | U           | ٠ |        | ţ    |     | ر.  | بإ     |             | ف   |       |            | - | ٠ | *      | >      | •       | 31       |
| ٣٨                   |                                         |   |          |   | ٠ |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |     | • |   |   |   |   |   |   | , | • |        | •   |       |         |      |    |           |     |      |          |             |             |   | i      | è    | J   | •   | 4      | l           | 3   |       | J          | • |   | ė      | 4      | J       | بذ       |
| 13                   |                                         |   |          | • |   | • |   |   | • | ٩ | • | • |   |   |   |    |   |   | . , |   |   |   | • |   | ,   | • | ۰ |   |   |   | • |   |   | 4 | و      | -   | او    | t       | 4    | j  | )         | k   | ĵ    | (        | į           | 2           | , | (      | -    | f   | •   | >      | ف           | 5   | (     | ١          | ì | 1 | Ļ      | -      |         | Ji       |
| 73                   |                                         | • | •        | • | • | • | • |   | • |   | • |   | • |   |   |    |   |   |     | • |   |   |   |   |     | • | • |   |   | • |   |   |   |   |        |     |       | •       |      | ,  | •         |     |      | •        |             |             |   | •      |      |     |     | ن      | ۲           | •   | =     | •          | ļ |   | ر      | j.     | 4       | ,ţ       |
| ٤٨                   | •                                       |   | •        | • |   |   | • |   | • |   |   | • |   |   |   | •  |   |   |     |   | • |   |   |   | . , | • |   |   |   |   |   |   | , |   |        | ر   | ٠,    | 2       | ~    | â  | ۏ         |     | :    | Į        | ,           |             | 2 | ۲      | è    | ال  | ١   |        | l           | ĵ   | ,     | <b>)</b> ; | S |   | Ŀ      | 1      | 4       | في       |
| ۰۰                   | •                                       | • | •        |   | • |   | • |   | • | ٠ | • | • |   |   |   |    |   |   |     |   | • | • | • |   |     | • |   |   | , | • |   |   |   |   |        |     |       |         |      |    |           | 4   | Ļ    | ų        | ق           | •           | ( | ۏ      |      | Ļ   |     | ر      | J.          |     | ن     |            |   | • | بة     |        | •       | jŧ       |
| 04                   |                                         |   | •        |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   |    |   |   |     |   | • |   |   |   |     |   | • |   |   |   | • |   | , |   | •      |     | (     | _       | ١    | ئر | إ         |     | 1    | 4        | ب           | 1           | ٥ | ,      | او   | J   | یا  |        | ن           | -   |       | į          |   | : | ر<br>ر | ė      |         | )        |
|                      |                                         |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |     |       |         |      |    |           |     |      |          |             |             |   |        |      |     |     |        |             |     |       |            |   |   |        |        |         |          |
| ٦٨_                  |                                         | ٠ |          | - | ٩ | ٦ | - | • | 1 | • |   |   |   | • | • |    |   |   | •   |   | • |   |   |   |     | ١ | ۇ | a |   | : | Ç | ċ | 2 | ċ |        | ٢   | _     | ال      |      |    |           | ٢   | ل    |          | نو          | 3           |   | (      | J    |     | 4   | L      |             | u   | ÷     |            | ۶ |   | ر      | بإ     | م       | ف        |
| ٦٨_<br>٦٦            |                                         |   | ١        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |     |   |   |   | • |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |     |       |         |      |    |           |     |      |          |             |             |   |        |      |     |     |        |             |     |       |            |   |   |        |        |         |          |
|                      | ١                                       |   | ١.       | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • | •  | • |   |     |   |   |   |   |   |     |   | • |   |   | • | • |   | , |   | •      |     | •     | ١       | 2    | ŀ  | ف         | )   | (    | غ        |             | ċ           |   | ر      | يإ   | ,   | ف   |        | 4           | زز  | į     | ,          |   | • | Ļ      | ļ      | •       |          |
| 77                   | ١                                       |   | •        |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |    |   | • |     |   |   |   |   |   |     |   |   | • |   |   | • |   |   | • |        |     | ال    | ل       | ع    | 1  | ف         | -   | _    | ż        | ;           | ċ           | J | ر<br>ب | يا   | ف   | ف   | 4      | ٠,          | زز  | یز    | 9          |   | : | ,      | إ      | 2       | 31<br>31 |
| 77<br>A1             | •                                       |   |          |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠<br>ټ | ٥   | ال    | ل<br>لز |      | 1  | ف .       | -   |      | غ<br>لا  | ه<br>:      | با          | 1 | ٠      | يا   |     | ف   | d      | 4           | ز:  | ار    | ,          |   | : | ر<br>و | الم    | ٤       | 31       |
| 77<br>A1<br>AY       | •                                       |   | <b>\</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | • |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ ټ٠   | خ   | ال    | لالزائز |      | ا  | ا د       | ٠ ( | ال   | <u>خ</u> | ء<br>د<br>ک | ب           | 1 | ا و    | يا   | في  | ٥   | d      | ر<br>ا<br>ا | ,   | ا و د | و<br>بر    |   |   | الم    | يا الم | الم الم | )!<br>!! |
| 77<br>A1<br>AY<br>•٣ | •                                       |   | \        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |     | ز |   |   |   |   |     |   |   |   | ل |   |   |   |   |   | . 4    | خ   | ال    | لالم    | الما | -  | ٠٠ ١ ٩    | ٠ ( | الما | خ        | ه<br>ک<br>پ | 3           | 5 |        | يا   | ا ا | ا ا | d      | ه<br>ا<br>ا | 3   | ا و د | و<br>بر    |   | : | 1      | ير     | الم الم | وبداا    |
| 77<br>1              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   | \        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |     | ز |   |   |   |   | ٠   |   | ٠ |   | ك |   |   |   |   |   |        | خ ک | ال ال | للالله  |      | -  | الله الله | ر ( | الم  | الم الم  | ک<br>ک      | ج<br>ا<br>ا |   |        | يا د | ا ا | ا ا | ا<br>ا | ا<br>ا<br>ا | ر ا | ا و ل | و<br>ا     |   | : | ٠ ١٠   |        | الم الم | ال ال ال |

# (٨) فهرس الأعلام(١)

(1)

إبراهيم صلوات الله عليه: ١٨. إبراهيم بن عبد الرحيم العنبري: ١٢١.

إبراهيم بن عمد بن سهل (انظر الزجاج)

إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ٩٨.

أحمَّد بن إبراهيم بن إسماعيل: ٢٠.

أحمد بن إبراهيم بن مالك: ٢٦ ، ٩٨ ، ٩٠ . . أحمد بن حنبل: ١٣٨ .

أحد بن عمد بن زياد (ابن الأعرابي) أبو

سعید: ٤، ۲۹، ۹۹، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۹۰.

أحمد بن عبد الحليم الكريزي: ٣٧، ٣٨.

أحد بن عمد الخطابي (انظر حد).

أحد بن عمد الكراني (أبو عمد): ١١٩.

أحمد بن المظفر: ٢٠٦.

أحمد بن يحيى (أبو العباس) ثعلب: ٥٤،

۲۲، ۷۷، ۹۷، ۹۷، ۱۲۵، ۱۸۹. الأحنف بن قيس: ۱۲۰.

أحيحة بن الأنصاري (ح): ٩٨.

الأخطل (غياث بن غوث) (ح): ١٥٩.

إسحاق بن محمد الفروي: ٧٣.

إسماعيل (عليه السلام): ٦٤.

الأصم (أبو العباس عمد بن يعقوب):

الأصمعي (عبد الملك بن قريب): ١٢٠،

731, •P1, 7P1, VP1, PP1.

ابن الأعرابي (انظر: أحمد بن محمد).

ابن الأعرابي (انظر: محمد بن زياد).

الأعرج (عبد الرهن هرمز): ٢٣، ٢٦،

:44 .44

الأعشى (ميمسون بن قيس): ١١٦،

.14. .10. .184

أعشى بني مازن: ١٠٦.

امرؤ القيس: ١٠٠.

أمية بن أبي الصلت: ٢٠٧.

ابن الأنباري (محمد بن القاسم: أبو بكر):

. 177

أيوب بن أبي تميمة ، كيسان السختياني: ٩٩.

( <del>'</del> ')

بشرين أبي رافع: 28.

بشرین موسی: ۲۹، ۱۰۸.

بكربن فرقد: ٤.

(١) تنبيه: الاسم الذي ذكر معه (ح) معناه في الحاشية.

. 1 • A

خالد بن غلد القطوان: ٩٩. أبوخراش الهذلي: ١٩٧.

الخليل بن أحمد: ٣١، ١٥٣.

( 2 )

داود عليه السلام، ٥٥.

أبو داود (سليمان بن الأشعث) «صاحب

السنن، ٤: ٤.

أبو بكر بن داود الأصبهاني: ١٠٨.

الدبري: ١٤٤.

( )

ذر (بن عبدالله أبو عمر الكوفي): ٤، ٥. ذو الرمة (غيلان..): ٨٩.

()

رؤبة بن العجاج: ٣٣.

الربيع: ١٩١.

ردّاد الليثي (أبو الرداد): ٣٧.

أبو روق: ۱۰۳.

الرياشي (عباس بن الفرج): ٢٠.

(;)

الزجاج \_ أبو إسحق \_ إبراهيم بن محمد بن سهل: ۷۱، ۱۶۳.

أبو الزناد (عبدالله بن ذكوان): ٢٣، TYS AP.

ا الزبير بن عبد المطلب (ح): ٦٩.

(7)

جبريل (عليه السلام): ١٥٤.

ابن جدعان: ۲۰۷.

جران العود: ١٨٦.

(7)

حاتم الطائي: ١٧٥.

أبو حاتم: ١٤٩.

الحارثي: ١٥٩.

حجاج بن منهال: ٣٧.

حرملة بن عمران: ١٦٥.

الحسن البصري: ١٤١، ١٤٢.

الجسن بن خلاد: ١٤٣.

أبو الحسن بن نمصر اللبان الدينبوري: ١.

الحسن بن سفيان: ٩٨.

الحسن بن عبد الرحيم: ١٠٣.

الحسن بن قتيبة: ١٣٠.

الحسن بن مكرم: ١٣٠.

الحسين بن الحسن المروزي: ٢٠٧، ٢٠٧.

حيد: (بن أبي حيد الطويل أبـو عبيدة الخزاعي): ۱۲۱.

حماد بن سلمة: ٧٧، ١٢١.

حدبن محمدبن ابراهيم الخطابي أبو سلیمان: ۱، ۵، ۱۳، ۲۰، ۲۲،

30, YY, 3A, YP, AP, 0.1,

٧٠١، ١١١، ١١١، ١١١، ١٢١،

0713 A713 ,4314 ,3313, 7713

TIL A.Y.

حميد الأعرج: ١١٠.

همید بن **ثور: ۱۲۱** . . .

الحميدي أبو بكر عبدالله بن الزبير: ٣٦،

(ص)

أبو صالح (كاتب الليث: عبداله بن صالح): ١٦٥.

صدقة بن الفضل: ٤٢.

صفوان بن صالح: ٩٨.

(ط)

طرفة بن العبد (الشاعر): ۲۸، ۱۰۰. طلحة بن عمرو: ١١٠.

(2)

عائشة (رضى الله عنها): ١٩٦.

ابن عائشة (عبيد الله بن محمد): ١٢١، ١٢٨. عبادة بن الصامت: ٧٦٠.

العباس الهروي: ٦٩.

أبو العباس (يسروي عن ابن الأعرابي): .101 .10.

ابن عباس (عبدالله): ۱۷، ۳۳، ۲۰۳، .141 -14. :14.

عبد الرحن بن مهدي: ٥، ٢٠٧.

عبد الرحمن بن عوف: ٣٦، ٣٨. عيد الرزاق: ٤٤.

عبد العزيز بن الحصين بن الترجان: ٩٩.

عبدالله بن زیدان: ۱۰۳.

عبدالله بن شبيب: ١٤٢.

عبدالله بن شاذان الكران: ٣٧.

عبدالله بن مسعود: ٧٤.

عبدالله بن مسيب: ١٢٠.

عبد المطلب (واسمه شيبة): ٨٤. عبد الوهاب بن عطاء: ١١٠.

الزبيدي (أبو عبدالله).

زكريا بن يحيى المنقري: ١٢٠، ١٤٢.

الزهري (محمد بن مسلم): ١٠٩.

زهيربن أبي سلمي: ٤٩، ١٩٢.

أبو زيد (سعيد بن أوس الأنصاري): . 134 . 141 . 184 . 7.

( w)

سعد: ١٤.

سعيد بن إسحق (أبو محمد): ١٠.

سعيد بن السيب: ١٠٨، ١٠٩.

سفيان الثورى: ١٠٩، ٢٠٧.

سفيان بن عيينة: ٢٦، ٢٩، ٢٠١،

سلمة بن عاصم: ١٥٩.

أبو سلمة: ٣٧، ٤٥.

سليمان بن الربيع النهدي: ٩٩.

سماك بن حرب: ٦٩، ١٣٠.

ابن السمَّاك (عثمان بن أحمد): ١١٠، . YEY

سيبويه (أبو بشر عمروبن عثمان بن قنبر): ۳۱.

ابن سیرین: ۹۸.

( ش )

الشافعي (محمد بن إدريس): ١٩١.

الشاه بن الحسن: ١٩٠٠

شتيربن الحارث الضبي: ٦٠.

شعبة بن الحجاج: ٤، ٥، ١٩.

شعيب بن أن حزة: ٩٨.

الفرزدق (همام بن غـالبـ أبو فـراس): ۲۷.

(ق)

القاسم بن سلام الهروي: (انظر: أبو عبيد).

قتادة: ٢٠٦.

قترة (اسم إبليس): ۲۰۲.

ابن قترة (حية خبيثة): ٢٠٢.

ابن أبي قماش: ١٢١.

(4)

أبو كبير الهذلي: ٤٧.

(7)

المازني: بكر بن محمد (أبو عثمان): ١٩،

مالك: ٧٤.

ابن مالك: ١٢٨.

مالك بن الحارث: ۲۰۷.

نجاهد: ١١٠.

محمد بن ابراهيم بن سعيد العبدي: ١٧٨.

عمد بن اسماعيل (البخاري): ٩٩.

عمد بن إسماعيل، أبو إسماعيل. الترمذي (ترجمة ح): ١٦٥.

عمد بن إسماعيل السلمى: ٧٣.

محمد بن إسحق بن خزيمة: ٧، ٤، ٥،

37, AP, VVI.

أبو محمد الأنصاري (مسعود بن زيد. أو غير ذلك) (ح): ٧٦.

عبد الوهاب بن محمد بن محمد الخطابي (أبو القاسم): ١٤٠.

أبو عبيد (القياسم بن سلام الهروي): ١٩٠، ١٨٣، ١٧٠.

أبو عبيدة (معمر بن المثنى): ٦٧، ١٩٨، ١٩٩.

عتيبة بن مرداس: ١٣٤.

عقبة بن عامر: ١٦٥.

عقبة بن مسلم: ١٦٥.

عکرمة (مولی ابن عباس): ۱۳۰، ۱۹۱.

العلاء بن راشد: ١٩١.

ابن العلاء (أبو عمرو) ٩٧.

علقمة بن عبده: ١٥١.

علقمة بن عوف بن رفاعة الغنوي (كعب الغنوي): ١٥١.

علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): ٥١، ١٩٢.

عمل بن عمد بن عشمان المؤذن النسابورى: ۱۷۷.

عمر بن أحمد المتوثى: ١٩٨.

عمر بن علي الليثي البخاري (أبو مسلم): ١٤٠.

عمرو بن قيسُ (ح): ٦٩.

عمرو بن معدي كرب: ٩٠.

عون بن عبدالله: ١٨.

( **i** )

الفسراء (يحيى بن زيساد): ۲۳، ۷۷، ۱۵۹

أبو الفتح نصر بن أبي الفرج: ١.

موسى بن إسحق: ٤٢.

( 0)

النابغة الذبياني (زياد بن معاوية): ۱۲۹، ۱۸۷

النعمان بن بشير: ٤.

( - )

هارون الرشيد: ۱٤۲.

هاشم بن عبد مناف: ۸۶. أبو هريرة: ۱۳، ۲۳، ۲۲، ۶۶، ۵۰،

ابو هریزه. ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۰۰ مه، ۵۰. ۲۸، ۹۹، ۲۰۸، ۲۰۹.

هشام بن حسان: ٩٩.

أبو الهيثم الرازي: ١٦٢.

الوليد بن المغيسرة المخزومي: ١٨، ٨٤، ٨٨.

(ي)

یحیی بن زیاد (انظر: الفراء). یحیی بن أبي طالب: ۱۱۰.

<u>محمى</u> بن أبي كثير: ٤٥.

يميى بن معين: **٦٩**.

يزيد بن خذاق: ٩٧.

أبو يزيد العقيلي (ح): ٦٩.

يُسَيِّع الحضرمي: ٤، ٥.

يوسف (عليه السلام): ١٩٢.

محمد بن بحر الرهني: ١٩.

عمد بن الحسين بن عاصم: ٤.

محمد بن زياد (ابن الأعرابي): ٩٢، ١٥٠.

عمد بن صالح الكيلاني: ٢٠٦.

عمد بن عبد الواحد، أبو عمر الزاهد

(غـلام ثعلب): ٥٤، ٢٢، ٩٧، ١٢٥ ١٢٥، ١٤٤، ١٨٨، ١٨٥.

محمد بن عمرو: ٣٧.

عمد بن محمد بن إبراهيم الكرابيسي: ١٠.

أبو محمد الكراني: ١٤٢.

عمد بن هاشم: ٤٤.

محمد بن يحيى بن المنذر القزاز: ٣٧.

محمد بن يزيد المبرد (أبو العباس): ٦٧،

عمد بن الحسين بن عاصم: ٩٨.

ابن المرزبان: ۲۰.

مسعر: ۱۳۰.

أبو مسلم الكجي: ١٩٨.

المسيح (عليه السلام): ١٥٦.

المسيح الدجال: ١٥٦.

المطلب بن عبد مناف: ٨٤.

معد يكرب (المعروف بغلفاء): ١٩١.

معمر بن المثنى: (انظر: أبو عبيدة).

مكرم بن أحد:

منصور بن المعتمر، أبو عتاب الكبوفي:

3, 0, V.Y.

أبو موسى (يروي عنه ابن خزيمة): ٥.

# (٩) فهرس الموضوعات

| ٣     | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      | . , | <br> |   | <br> |    |   |   |     |    | •  |    |    |    |     |     |     |      |          |     |    |     | ,  | عا       | L   | JI  |    | ىخ  | •   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|------|-----|------|---|------|----|---|---|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|----------|-----|----|-----|----|----------|-----|-----|----|-----|-----|
| ٤     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    |     |     |     |      |          |     | ٥. | ולו |    | ۏ        | •   | . : | ū  | Ā   | >   |
| ٦     |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   |      |      | <br> |      |     | <br> |   | <br> |    |   |   |     |    |    | اء | عا | لد | 31  | į   |     |      | نا       | 31  | ر  | J   | ١. | مذ       | , , | نـ  | K  | وت  | -1  |
| ٧     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    |     |     |     |      |          |     |    |     |    |          |     |     |    |     |     |
| ٨     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    |     |     |     |      |          |     |    |     |    |          |     |     |    |     |     |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    |     |     |     |      |          |     | _  | _   |    | -        |     |     |    |     |     |
| ٨     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    | اس  |     |     |      |          |     | -  |     |    |          |     |     |    |     |     |
| 1     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    | _  |    | ١,  |     |     |      |          |     |    |     |    |          | -   |     |    |     |     |
| 4     |   | • |   | • | • |   | • | • | • | • |      |      |      |      |     |      | , | •    |    | - | ۴ | ملا | ال | 1  | ڻ  | A  | ٠  | ۵Ú  | بفا | 4   | نيا  |          | ىبل | •  | 1   | C  | وق       | •   | : 4 | عا | ل   | J١  |
| 11    | • |   | • | • |   | • |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    | ئر  | -   | لسا | والم | , ,      | ,   | لي | .1  | ن  | ü        | L   | • ( | ق  | نو  | ال  |
| 11    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      | <br> | <br> |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    |     |     |     |      |          |     |    | اد  | مب | پ        | لله | ł   | L  | ė   | لط  |
| ۱۲    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | <br> | <br> | <br> |     | <br> |   |      |    |   |   |     |    | با | غ  | لق | 1  | ئق  | وان | ,   | ما   |          | عا  | ı  | 31  | ٥  | ø        | Ļ   | ار  | ۰  | ت   | يس  |
| ۱۳    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    |     |     |     |      |          |     |    |     | _  |          |     | -   |    |     |     |
| 10    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    |     |     |     |      |          |     |    |     |    |          |     |     |    |     |     |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    |     |     |     |      |          |     |    |     |    |          |     |     |    |     |     |
| 17    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    | عيا |     |     |      |          |     |    |     |    |          |     |     |    |     |     |
| 11    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    | اء  |     |     |      |          |     |    |     |    |          |     |     |    |     |     |
| ۲.    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    |     |     |     |      |          |     |    |     |    |          |     |     |    |     |     |
| 74    |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    | ن   | ٠.  | و   | 4    |          | ۲   |    | الا | J  | <u>.</u> |     | ĵ   | :  | Ļ   | باد |
| 72    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠,٠  | <br> | <br> |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    | (* | Ļ  | -  | ١Ų  | )   | U   | si   | م        | _   | Ì, | ن   | •  | :        | له  | قو  |    | ىن  | w   |
| 40    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    |     |     |     |      |          |     |    |     |    |          |     |     |    |     |     |
| ۱ _ ۱ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    |     |     |     |      |          |     | •  |     |    |          |     |     |    |     |     |
| 74    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    |     |     |     |      |          |     |    |     |    |          |     |     |    |     |     |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    |     |     |     |      |          |     |    |     |    |          | -   |     |    |     |     |
| ۳٠    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    |     |     |     |      |          |     |    |     |    |          |     |     |    |     |     |
| 41    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |     |      |   |      |    |   |   |     |    |    |    |    |    | K   |     |     |      |          |     |    |     |    |          |     |     |    |     |     |
| 40    |   |   |   |   |   |   | _ | _ |   |   | <br> | <br> | <br> |      |     |      |   |      | ٠. |   |   |     |    |    | •  | Ž, | ٠  | ر.  | 13  |     | شه   | <u>.</u> | ;   | i  |     | ئر | شا       | ji  | L   | لف | نتأ | Ĥ   |

| 44     |     | •    |                   |     |     |       |      | · • • |      |    |     |     |      |     |     |      |     | • •   |     |       |      | نين  | لؤم       | , با | ناصر | ہم خ  | الرح       |
|--------|-----|------|-------------------|-----|-----|-------|------|-------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-------|-----|-------|------|------|-----------|------|------|-------|------------|
| ٤٤     |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     | • • • |     |       |      |      | کم        | عليا | لام  | الس   | معنى       |
| ٤٧     | •   |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      | , 4 | وجا   | 1 4 | אל    | ل    | 2    | رب        | الع  | لام  | في ک  | العز       |
| 04     |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     | · •   | •   | مّابأ | •    | U    | , <b></b> | ن ي  | ق ا  | ست-   | من ي       |
| 00     |     |      | •, • <sup>.</sup> |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     | • • • |     | . 4   | نش   | ٠,   | ب و       | نعاد | ل ال | ٔرزو  | معنى       |
| 00     |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     |       |      |      |           |      |      |       | سبل        |
| 70     |     |      | • •               |     |     |       | •    |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       | • • |       | • •  | . (  | نح        | رفا  | اكم  | للح   | يقال       |
| 09     | . • |      | • •               |     |     | • •   |      |       | p· 0 |    | •.• |     | • •  |     | ٠.  |      | عله | ن ۲   | الر | الله  | ہے   | إمد  | :         | سلي  | di , | قول   | معنى       |
| ۸٥ _ ، | ٨٤  |      | • •               |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     | بة   | ,   | بالت  | ية  | امل   | 丰    | ىل   | 1         | هب   | بذا  | متبار | K la       |
| 90     |     | •    |                   | • • | ر   | لأنوا | 11 , | ر مز  | نور  | لي | عاإ | ه ت | الله | أن  | ىم  | بتره | ن ي | ز ا   | يجو | Å     | €.   | ک .  | واد       | سه   | ر ا  | : «نو | قوله:      |
| ٩٨-    |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     |       |      |      |           |      |      |       |            |
| 1.0.   |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     |       |      |      |           |      |      |       |            |
| ١٠٠.,  |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     |       |      |      |           |      |      |       | معنى       |
| ۱۰۷    | •   | •    | • •               | • • | ٠.  |       | • •  |       |      |    |     |     | • •  |     |     |      |     |       | اته | صغ    | . و  | الله | م)ء       | ، أب | ز في | عجو ُ | <b>الا</b> |
| 111;   |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     |       |      |      |           |      |      |       | فصل        |
| 110    |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     | _     |      |      |           |      |      |       | من ب       |
| 114    |     |      |                   |     |     |       |      | *     |      |    |     |     |      |     |     | _    |     |       |     |       |      | _    |           |      |      | _     | مام        |
| 134    |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     | -   |      |     |       |     |       |      |      |           |      |      |       | قوله       |
| 14.    |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     |       |      |      |           |      |      |       | حجا        |
| 144    |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     |       |      |      |           | - •  |      |       | معنى       |
| 148    |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     |       |      |      | _         |      |      |       | ماية       |
| 140.   |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     |       |      |      |           |      |      |       | معني       |
| 144-   |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     |       |      |      |           |      |      |       | -          |
| 147    |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     |       |      |      |           |      |      |       |            |
| 144 -  |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     |       |      |      |           |      |      |       |            |
| 18.    |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     |       |      |      |           |      |      |       |            |
| 181    | •   |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     |       |      |      |           |      |      |       |            |
| 184-   |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     |       |      |      |           |      |      |       |            |
| 184    | .•  | • /• | • •               | • • | • • | •     | • •  | • •   | • •  | •  | • • |     | • •  | • • | • • | • •  | • • |       |     | زله   | بنسر | ,    | مر        | فرع  | إذا  | نول   | ما يا      |
| 100    |     |      |                   |     |     |       |      |       |      |    |     |     |      |     |     |      |     |       |     |       |      |      |           |      |      |       |            |
| 100,   | .•  | ٠.   | • ,•              |     | • • | • •   | • •  | • • . |      |    | • • | • • | • •  |     |     |      |     |       | •   | بود   | -    | وال  | وع        | لرك  | في ا | نول   | ما يا      |

| الفرق بين السيد المسيح والمسيح الدجال                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|
| معنى قوله تعالى:﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ ١٦٠                          |
| أفضل الكلام أربع                                                        |
| أصل معنى الخزي                                                          |
| معنی قوله: (امکر لی ولا تمکر علیّ)۱٦٤                                   |
| معنى: الاستدراج للعبد من الله تُعالى                                    |
| كل شيئين تقارباً في معنييهها فإن الدلالة على أحدهما دلالة على الآخر ١٦٧ |
| الثلج والبرد: ماءان مفطوران                                             |
| التعوذ من جار السوء التعوذ من جار السوء                                 |
| التعود من الصمم والبكم                                                  |
| التعود من جهد البلاء والذلة والمسكنة                                    |
| التعود من الفقر                                                         |
| معنى قوله: يوم التنادي                                                  |
| معنى قوله: من تعارُّ من الليل                                           |
| باب من لواحق الدعاء الذي لم يذكر في المأثور (عند ابن خزيمة) ١٧٨         |
| قوله: عند الخروج إلى السفّر ` ١٧٨ ـ ١٨٠                                 |
| قوله: عند دخول الحلاء والتعوذ من الشيطان»                               |
| معنى قوله: أعوذ بكلمات الله التامة                                      |
| معنى: العيمة والغيمة والأيمة والكزم ١٨٤ ـ ١٨٥                           |
| قوله: إذا نزل من سفره أرضاً                                             |
| قوله: حين قنت في صلاة الفجر: اللهم اشدد                                 |
| ما يقول إذا هاجت الربح                                                  |
| معنى الهدى والسداد ۱۹۲ ـ ۱۹۳                                            |
| الثعوذ من الهم والحزن                                                   |
| معنى المسكنة في قوله: اللهم أحيني مسكيناً الخ ١٩٥ ـ ١٩٥                 |
| معنى التعوذ من الفقر                                                    |
| معنى المولى: الولي                                                      |
| باب من دعائه ﷺ في الاستسقاء                                             |
|                                                                         |
| دغلؤه في عرفات                                                          |
| ما يقول عند رفع المائدة                                                 |

# المصادر المعتمدة في التحقيق

### (1)

- وإحياء علوم الدين، للإمام أبي حامد عمد بن عمد الغزالي المتوفى سنة (٥٠٥ هـ) ومعه والمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، للحافظ العراقي أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين المتوفى سنة (٨٠٦هـ) المكتبة التجارية الكبرى.
- وأدب الكاتب، لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروزي المدينوري (٢١٣ ٢٧٦ هـ) الطبعة الثالثة في ١٣٧٧ هـ ١٩٥٨ م.
- أساس البلاغة للإمام جار الله أبي القياسم محمود بن عصر الزنخشيري المتوفى سنة (٥٣٨ هـ) الطبعة الأولى الجديدة بطريقة (الفوتوأفست) سنة ١٣٧٧ هـ ١٩٥٣ م.
- دالأسهاء والصفات، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة
   (٨٥٤ هـ) طبع دار إحياء التراث العربي بيروت.
- واشتقاق أسهاء الله الحسني، للزجاجي أبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق المتوفى سنة ٢٣٧ هـ مخطوطة عارف حكمت.
- «الإصابة في تمييز أسياء الصحابة» للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن حجر (٧٧٣ ٨٥٢ هـ) تحقيق الدكتور طه محمد الزيني، الطبعة الأولى، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية:
- داصلاح المنطق، لابن السكيت، يعقوب بن إسحق المتوفى سنة (٢٤٤ هـ) طبع بدار المعارف ١٣٧٥ هـ ١٩٥٦ م.
- والأصمعيات، اختيار أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي (١٢٢ ٢١٦ هـ) طبع دار المغارف سنة ١٩٦٤ م.
- والأضداد، لابن السكيت ضمن ثلاثمة كتب في الأضداد، (كلاصمعي، وللسجستان...) نشرها الدكتور أوغست هفنر بيروت، دار الكتب العلمية.

- الأضداد في كلام العرب لأبي الطيب اللغوي.
  - ـ الأعلام لخير الدين زركلي الطبعة الثالثة.
- والأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني المتوفى (٣٥٦ هـ) طبعة دار الثقافة بيروت.
- دأمالي ابن الشجري، هبة الله بن على المتوفى (٥٤٧ هـ) طبعة حيدرآباد بالهند ١٣٤٩ هـ.
- «الأمالي» لأبي علي القالي، إسماعيل بن القاسم (٢٨٨ ٣٥٦ هـ) الطبعة الثالثة طبع مصطفى إسماعيل يوسف بن دياب ١٣٧٣ هـ - ١٩٥٣ م.
- «الإنصاف في مسائل الخلاف» لابن الأنباري، أبي البركات كمال الدين، عبدالرحمن بن عمد (٥١٣ ٥١٧ هـ) تحقيق عبي الدين عبد الحميد، الطبعة السرابعة (١٣٨٠ هـ- ١٩٦١ م).

#### 

ـ «البيان والتبيين» لأبي عثمان، عمرو بن بحر الجاحظ (١٥٠ ـ ٢٥٥ هـ) لجنة التأليف والترجمة والنشر (١٣٦٧ هــ ١٩٤٨ م).

#### (T)

- دتاج العروس من جواهر القاموس، للإمام عب الدين أبي الفيض السيد عمد المرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي. منشورات مكتبة الحياة، بيروت عن الطبعة الأولى المصرية (١٣٠٦ هـ).
- «تاريخ بغداد» للحافظ أي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى (٣٦٣ هـ) النسخة التي صورتها دار الكتاب العربي، بيروت.
- «تاريخ الرسل والملوك» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (٢٧٤ ٣١٠ هـ) طبع دار المعارف بمصر ١٩٦٨ م.
- دتبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (٧٧٣ ـ ٨٥٢ هـ) تحقيق: على البجاوي ومراجعة محمد على النجار، طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- دتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للإمام الحافظ أبي العُلى محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المبارك فوري (١٢٨٣ م-).
- وتفسير أسهاء الله الحسنى، إمسلاء أي إسحق إبراهيم بن السسري السزجائج ( ٢٤١ ٣١١ هـ) بتحقيق أجمد يوسف الدقاق، طبع دار المأمون للتراث، الطبعة الثالثة.
- وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان، أثير الدين أبي عبدالله محمد بن يوسف بن على

- الأندلسي الغرناطي (٢٥٤ ٧٥٤ هـ) الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة الرياض.
- \_ (تفسير البيضاوي)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين أبي سعيد، عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي المتوفى (٦٨٥ هـ)، دار الجيل، بيروت.
- وتفسير القرآن العظيم، للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة (٧٧٤هـ) الطبعة الثانية ١٣٧٣ هـ- ١٩٥٤م، المكتبة التجارية الكبرى.
- والتكملة والذيل والصلة؛ على صحاح الجوهري، للحسن بن محمد بن الحسن الصغاني المتوفى سنة (٦٥٠هـ) بتحقيق عبد العليم الطحاوي، ومراجعة عبدالحميد حسن، طبع في القاهرة، مطبعة دار الكتب سنة (١٩٧٠م).
- .. (التلخيص) لأبي هـ لال العسكـري المتوفى سنة (٣٩٥هـ) طبع المجمع بدمشق (١٣٩٠هـ).
- دتها الأسهاء والصفات، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (٦٣١ ١٧٦ هـ) منشورات مكتبة الأسدي، المطبعة المنيرية.
- وتهذيب تاريخ ابن عساكر، هذبه ورتبه الشيخ عبدالقادر بدران المتوفى سنة (١٣٤٦ هـ) طبع دار المسيرة، بيروت، الطبعة الثانية (١٣٩٩ هـ- ١٩٧٩ م).
- وتهذيب اللغة؛ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (٢٨٢ ٣٧٠ هـ) تحقيق عبد السلام هـ ارون ومراجعة محمد علي النجار، السدار المصريعة للتاليف والتسرجة (١٣٨٤ هـ- ١٩٦٤ م).
- وتهذيب الكمال في أسهاء الرجال؛ للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي ( ٢٥٤ ٧٤٧ هـ ) طبعة دار المأمون للتراث، صدرت في ثلاثة مجلدات، وهي نسخة كاملة مصورة عن أصلها المخطوط، قدم له: عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق، الطبعة الأولى (١٤٠٧ هـ- ١٩٨٧ م).

#### (ج)

- والجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة (٦٧١ هـ)، مطبعة دار الكتب، الطبعة الثانية (١٣٧٢ هـ-١٩٥٢ م).
- دجامع الأصول في أحاديث الرسول» للإمام مجد الدين أبي السعادات، المبارك بن محمد، ابن الأثير الجزري (٥٤٤ ٢٠٦ هـ) تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الأولى (١٣٨٩ هـ- ١٩٦٩ م).
- \_ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة

(٣١٠هـ)، الطبعة الثالثة (١٣٨٨ هـ-١٩٦٨ م)، مصطفى البابي الحلبي.

- وجهرة الأمثال؛ للشيخ الأديب أبي هلال العسكري، الحسن بن عبدالله، المتوفى سنة (٣٩٥ هـ) بتحقيق أبي الفضل إبراهيم، والدكتور عبد المجيد قطامش. الطبعة الأولى (١٣٨٤ هـ- ١٩٦٤ م) طبع المؤسسة العربية الحديثة.

- «جهرة أشعار العرب، لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، دار صادر، بيروت.

- وجهرة اللغة، لابن دريد - أي بكر - عمد بن الحسن الأزدي المتوفى سنة (٣٢١ هـ)، الطبعة المصورة عن الطبعة الأولى.

### (5)

- وحاشية الصبان على شرح الأشموني، ومعه شواهد العيني، طبع عيسى البابي الحلبي.

- دالحجة في علل القراءات السبع، لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي المتوفى سنة (٣٩٥ هـ - ١٩٦٠ م) الجزء الأول فقط، وتقوم الآن دار المامون للتراث بطبع الكتاب عققاً.

- «الحماسة» لأبي عبادة البحتري، الوليد بن عبيد المتوفى سنة (٢٨٤ هـ) تحقيق كمال مصطفى، الطبعة التجارية الأولى، سنة ١٩٢٩ م.

- «الحيوان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (١٥٠ ـ ٢٥٥ هـ) الطبعة الثانية، بتحقيق عبد السلام هارون، طبع مصطفى البابي الحلبي.

## (خ)

- «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» للعلامة عبد القادر بن عمر البغدادي (١٠٩٠ - ١٠٩٣ هـ) الطبعة المصورة عن بولاق.

#### (2)

- «الدرر اللوامع على همع الهوامع، لأحمد بن الأمين الشنقيطي. الطبعة الأولى سنة (١٣٢٨ هـ) طبعة الخانجي.
- «السدر المنثور في التفسير بالماثور، للإمام جلال الدين السيوطي (٨٤٩ ـ ٩١١ هـ ) طبع دار الثقافة بيروت.
- «ديوان الأخطل، غياث بن غوث التغلبي، صنعة السكري بتحقيق الدكتور قباوة، دار الأصمعي في حلب.
  - «ديوان الأعشى، ميمون بن قيس تحقيق الدكتور محمد حسين، طبع مكتبة الأداب.
    - «ديوان امرىء القيس، بتحقيق أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثالثة، دار المعارف.

- وديوان جران العوده.
- «ديوان حسان بن ثابت» رضي الله عنه تحقيق الدكتور وليد عرفات، طبع دار صادر، بيروت.
- «ديوان الخنساء» تماضر بنت عمر بن الشريد السلمي. طبع دار الأندلس بيروت الطبعة السادسة.
- وديوان ذي الرمة، غيلان بن عقبة المتوفى سنة (١١٧ هـ) شرح الإمام أبي نصر بن حاتم الباهلي، تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح، طبع المجمع بدمشق (١٣٩٢ هـ- ١٩٧٧ م)
- دديوان رؤبة بن العجاج، (٦٥ ١٤٥ هـ) ضمن مجموع أشعار العرب بتحقيق وليم بن الورد طبعة مصورة عن طبعة ليدن. دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٧٩ م.
- وديوان عمرو بن أحمر الباهلي، جمعه وحققه الدكتور حسين عطوان طبع المجمع بدمشق.
- «ديوان النابغة الذبيان» صنعة ابن السكيت (١٨٦ ـ ٢٤٤ هـ) بتحقيق الدكتور شكري فيصل، طبع دار الفكر بدمشق.
- «ديوان الهذليين» النسخة المصورة عن نسخة دار الكتب، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة (١٣٨٤ هـ ١٩٦٥ م).

#### (c)

- «رياض الصالحين» للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (٣٣١ - ٣٧٦ هـ) الطبعة المحققة عن أصولها الخطية، بتحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق ومراجعة شعيب الأرناؤوط. طبع دار المأمون للتراث بدمشق، الطبعة الرابعة.

#### (¿)

- هزاد المسير في علم التفسير، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي (١٩٦٤ هـ - ١٩٦٤م) طبع المكتب الإسلامي - الطبعة الأولى (١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤م) دمشق.

### ( m )

- «سرح العيون» شرح رسالة ابن زيدون.
- «سفر السعادة وسفير الإفادة» للسخاوي، علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المتوفى سنة (٦٤٣ هـ) مخطوطة عارف حكمت، بالمدينة المنورة.

- رسمط اللآلىء في شرح أمالي القالي، للوزير أبي عبيد البكري الأونبي، تحقيق العلامة عبد العزيز الميمني، طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر (١٣٥٤ هـ-١٩٣٦ م).
- دسنن الدارمي، للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي المتوفى سنة (٢٥٥ هـ) طبع بعناية محمد أحمد دهمان.
- \_ وَمُننَ أَبِي داود، مليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (٢٠٢ ـ ٢٧٥ هـ) إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس الطبعة الأولى (١٣٨٨ هـ ١٩٦٩ م).
- دسنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (٢٠٩ ٢٧٩ هـ) بتحقيق أحمد محمد شاكر ورفاقه من بعده. محمد فؤاد عبد الباقي، إبراهيم عطوة عوض.
- (منن النسائي، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السندي، الناشر حسن جعنا، عن الطبعة التجارية الكبرى بمصر.
- (سنن ابن ماجه) الإمام الحافظ أبي عبيدالله محمد بن يزيد القزويني (٢٠٧ ٢٧٥ هـ) بتحقيق فؤاد عبد الباقي، طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- «السيرة النبوية» لابن كثير الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير (٧٠١- ٧٧٤ هـ) بتحقيق مصطفى عبد الواحد، طبع دار المعرفة (١٣٩٥ هـ- ١٩٧٦ م) بيروت.

### ( m)

- «شلور الذهب» للإمام أبي محمد عبيدالله بن يوسف المعروف بابن هشام الأنصاري (٧٠٨ ٧٦١ هـ) بتحقيق عي الدين عبد الحميد الطبعة التاسعة (١٣٨٢ هـ-١٩٦٣ م).
- وشرح أبيات مغني اللبيب؛ للعلامة الشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي (١٠٣٠ ١٠٩٣ هـ) بتحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق، صدر عن دار المأمون للتراث بدمشق في ثماني مجلدات، الطبعة الأولى ما بين الأعوام (١٣٩٣ هـ- ١٩٧٣ م).
- «شرح أشعار الهذليين» صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري بتحقيق عبد الستار فراج ومراجعة محمود محمد شاكر.
  - ـ وشرح التصريح على التوضيح، للشيخ خالد الأزهري طبع عيسى البابي الحلبي.
- (شرح ديوان الحماسة) للإمام أبي زكريا يجيى بن علي الخطيب التبريزي المتوفى سنة
   (٥٠٢ هـ) بتحقيق محي الدين عبد الحميد.
- «شرح ديوان الحماسة» لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي المتوفى سنة (٤٣١ هـ) نشره أحمد أمين وعبدالسلام هارون. الطبعة الثانية مطبعة لجنة التأليف

- والترجمة والنشر (١٣٨٧ هـ-١٩٦٧ م).
- «شرح ديوان الحطيثة» لابن السكيت والسكري والسجستاني. بتحقيق نعمان أمين طه الطبعة الأولى (١٣٧٨ هـ ١٩٥٨ م) البابي الحلبي.
- «شرح ديوان زهير بن أبي سلمى» صنعة الإمام أبي العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني «ثعلب» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة (١٣٦٣ هـ- ١٩٤٤ م) الناشر الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة (١٣٨٤ هـ- ١٩٦٤ م).
- «شرح الشافية» لابن الحاجب رضي الدين الاستراباذي المتوفى سنة (٦٨٨ هـ) مع شرح شواهدها لعبد القادر البغدادي، بتحقيق عمد نور الحسن، عمد الزفزاف، عبي الدين عبد الحميد، مطبعة حجازي بالقاهرة.
  - (شرح المفصل) لابن يعيش النحوي المتوفى سنة (٦٤٣ هـ) الطبعة المنيرية.
- «شرح المفضليات» لأبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري بعناية كارلوس يعقوب لايل بيروت (١٩٢٠ م) طبعة مكتبة المثنى.
- «شرح مقامات الحريري» للإمام أبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي الطبعة الثانية ببولاق سنة (١٣٠٠ هـ).
- والشعر والشعراء، لابن قتيبة، تحقيق أحمد عمد شاكر، طبع دار المعارف بمصر (١٩٦٦ م).
- دشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، للإمام ابن مالك عمد بن عبدالله الطائي النحوي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر مكتبة دار العروبة بالقاهرة.

#### ( ص )

- ـ والصاحبي، لابن فارس المتوفى سنة (٣٩٥ هـ) السلفية (١٣٢٨ هـ ١٩١٠ م).
- «الصحاح» لإسماعيل بن حماد الجوهري بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار. دار الكتاب العربي بمصر، طبعة السيد حسن شربتلي مكة المكرمة (١٣٧٦ هـ- ١٩٥٦ م).
- وصحيح الجامع الصغير، بتحقيق عمد ناصر الدين الألباني، منشورات المكتب الإسلامي الطبعة الأولى (١٣٨٨ هـ- ١٩٦٩ م).
- دصحيح ابن خزيمة لإمام الأثمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (٣٢٣ ٣١١ هـ) بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، منشورات المكتب الإسلامي.
- دصحيح مسلم، ابن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٠٦ ٢٦١ هـ) بتحقيق فؤاد عبد

الباقي، طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة الأولى (١٣٧٤ هـــ ١٩٥٥ م).

### (2)

- \_ والعقد الفريد، لابن عبد ربه أحمد بن محمد المتوفى سنة (٣٢٨هـ) بتحقيق العربان، الطبعة الثانية (١٣٧٢هـ ١٩٥٣م).
- دعمل اليوم والليلة، لأبي بكر بن السني تحقيق عبد القادر أحمد عطا، طبع مكتبة الكليات الأزهرية، أول طبعة مخصصة (١٣٨٩ هـ- ١٩٦٩ م).
- \_ (عيون الأخبار) لابن قتيبة، أبي محمد عبدالله بن مسلم (٢١٣ ـ ٢٧٦ هـ) نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب.

# (<u>ė</u>)

- وغريب الحديث، لأبي سليمان حمد بن محمد الحطابي (٣١٩ ـ ٣٨٨ هـ) طبعة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بتحقيق الأستاذ العزباوي.
- وغريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (٢٧٤ هـ) طبعة حيدرآباد الدكن بالهند، (١٣٨٤ هـ-/١٩٦٤ م).
  - ـ (غريب القرآن) لابن قتيبة (٢١٣ ـ ٢٧٦ هـ).

### (ف)

- «الفائق في غريب الحديث» للزنخشري، جارالله محمود بن عمر المتوفى سنة (٥٣٨هـ) تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- والفاخر، للمفضل بن سلمة المتوفى سنة (٢٩١ هـ) تحقيق عبـد العليم الطحـاوي، مراجعة محمد على النجار، طبع وزارة الثقافة بمصر (١٣٨٠ هـ- ١٩٦٠ م).
- دفتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣ ٨٥٢ هـ) بتحقيق سماحة الشيخ العلامة الجليل عبد العزيز بن عبدالله بن باز، بإشراف محمد فؤاد عبد الباقي، وعب الدين الخطيب، المكتبة السلفية.
- والفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير، لجلال الدين السيوطي، مزجها، ورتبها الشيخ يوسف النبهاني، طبع دار الكتاب العربي، بيروت.
- \_ والفتوحات الإلمية على الأذكار النووية، للإمام محمد بن علان الصديقي الشافعي

- المكي المتوفى سنة (١٠٥٧ هـ) طبع دار الفكر بيروت (١٣٩٨ هـ ـ ١٩٧٨ م).
- دفصل المقال، في شرح كتاب الأمثال، لأبي عبيد البكري، صاحب السمط، طبع دار الأفاق ومؤسسة الرسالة (١٣٩١ هـ ١٩٧١ م).
- وفضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد، للمحدث الجليل فضل الجيلاني ظبع السلفية . بالقاهرة (١٣٧٨ هـ).
- دفيض القدير، شرح الجامع الصغير للعلامة المحدث محمد عبد الرؤوف المناوي الطبعة التجارية الأولى (١٣٥٧ هـ-١٩٣٨ م).

### (0)

- دالقاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المتوفى سنة (٨١٧هـ) الطبعة الثانية بالمطبعة الحسينية المصرية سنة (١٣٤٤هـ).

### (4)

- «الكامل» للمبرد أبي العباس محمد بن يزيد المتوفى سنة (٢٨٥ هـ) الطبعة الأولى (١٣٥٥ هـ- ١٩٣٦ م)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
  - (الكتاب، لسيبويه أبي بشر عمرو بن قنبر المتوفى سنة (١٩٤ هـ) طبعة بولاق.
- «كتاب الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام الإمام الحافظ (١٥٧ ٢٧٤ هـ)، طبعة مركز البحث العلمي بمكة المكرمة بتحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش.
- «كتاب الصناعتين» لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري بتحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى (١٣٧١ هـ-١٩٥٢ م) عيسى البابي الحلبي.
- دكشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للمفسر المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى سنة (١١٦٧ هـ) طبع دار إحياء التراث العربي بيروت.
- دكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري المتوفى سنة (٩٧٥ هـ)، نشر مكتبة التراث الإسلامي حلب.

#### (J)

- واللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي،

- الطبعة الثانية (١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م) الناشر دار المعرفة، بيروت.
- ولسان العرب، لابن منظور أبي الفضل، جال الدين محمد بن مكرم المصري ، طبع بيروت (١٣٧٦ هـ- ١٩٥٦ م) دار صادر.
- وأسان الميزان، للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٧٧٧- ٨٥٢ هـ) طبعة مصورة عن طبعة حيدرآباد الدكن المطبوعة سنة (١٣٢٩ هـ).

### (7)

- \_ وبجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفى سنة (٢١٠ هـ) بتحقيق الدكتور فؤاد سزكين الطبعة الأولى (١٣٧٤ هـ ـ ١٩٥٤ م). الخانجي.
- دمجمع الأمثال؛ للميداني أبي الفضل أحمد بن محمد المتوفى سنة (١٨٥ هـ) الطبعة الثانية . (١٣٧٩ هـ ـ ١٩٥٩ م) مطبعة السعادة.
  - \_ دمجمع الزوائد، لعلي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة (٨٠٧هـ) طبع القدسي سنة (١٣٥٢هـ).
  - «المجموع شرح مهذب الشيرازي، للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (٦٣٠ ٦٧٦ هـ) بتحقيق محمد نجيب المطيعي. المكتبة العالمية بالفجالة.
  - «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عثمان بن جني بتحقيق علي النجدي ناصف، والدكتور عبد الحليم النجار، والدكتور عبد الفتاح الشلبي، طبع القاهرة سنة (١٣٨٦هـ).
  - وغتار الشعر الجاهلي، للأعلم الشنتمري بتحقيق مصطفى القاطع. طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثانية (١٣٦٨هـ ١٩٤٨م).
- \_ الختصر لقط المنافع، مخطوط في ١٢ ورقة لابن الجوزي مصورة من دار المأمون للتراث عن مكتبات حلب.
- «المساعد على تسهيل الفوائد» شرح الإمام الجليل بهاء الدين بن عقيل على كتاب التسهيل لابن مالك، تحقيق الدكتور محمد كامل بركات طبع مركز البحث العلمي بمكة المكرمة، جامعة أم القرى.
  - \_والمستدرك، لأبي عبيدالله الحاكم المتوفى سنة (٥٠٥ هـ) طبع الهند سنة (١٣٤٠ هـ).
- «المستقصى في أمثال العرب» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزنخشري المتوفى سنة (٥٣٨ هـ) الطبعة الثانية (١٣٩٧ هـ- ١٩٧٧ م) المصورة عن النسخة الهندية، دار الكتب العلمية بيروت.

- ـ رمسند الإمام أحمد، بن حنبل المتوفى سنة (٧٤١ هـ) الطبعة المصورة عن الطبعة الميمنية بمصر سنة (١٩٣٠٦ هـ) تصوير المكتب الإسلامي ودار صادر بيروت.
- دمسند الحميدي، الإمام الحافظ الكبير أبي بكر عبدالله بن الزبير المتوفى سنة (٣١٩ هـ) تحقيق حبيب الرجن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي، عالم الكتب بيروت ومكتبة المتنبى القاهرة.
- «المشتبه في الرجال: أسمائهم، وأنسابهم» لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي المتوفى سنة (٧٤٨هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه.
  - «المصنف» لابن أبي شيبة طبعة المند.
- دالمصنف، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (١٢٦ ٢١١ هـ) بتحقيق حبيب السرهن الأعظمي، من منشورات المجلس العلمي الطبعة الأولى (١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م).
- «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» للحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ( ٧٧٣ ٨٥٢ ١ ) بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
- دالمعاني الكبير، لابن قتيبة، أبي محمد عبدالله بن مسلم المتوفى سنة (٢٧٦ هـ) طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن، الهند، سنة (١٣٦٨ هـ- ١٩٤٩ م).
- «معجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي المتوفى سنة (٦٢٦ هـ).
- والمفضليات، اختيار المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي الكوفي اللغوي تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون الطبعة الثالثة، دار المعارف (١٩٩٤هم).
- «مقاييس اللغة» لابن قارس، أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة (٣٩٥ هـ) الطبعة الأولى بالقاهرة (١٣٦٦ هـ) عيسى البابي الحلبي بتحقيق عبد السلام هارون.
- «المقتضب» لمحمد بن يزيد المبرد (٢١٠ ـ ٢٨٥ هـ) طبع لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة سنة (١٣٨٦ هـ).
- والمنصف في التصريف، لابن جني المتوفى سنة (٣٩٥هـ) طبع البابي الحلبي الطبعة الأولى (١٣٧٣هـ- ١٩٥٤م).
- دموارد النظمآن إلى زوائد ابن حبان، لنور السدين علي بن أبي بكر الهيثمي
   (٣٣٠-٧٣٥) طبع المطبعة السلفية.
- «الموطأ» للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه بتحقيق عمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.

#### (0)

- «نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات كمال الدين، عبدالرحمن بن محمد الأنباري (١٣٥ ٧٧٥ هـ) طبعة دار النهضة.
- «النهاية في غريب الحديث» لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (عدد ١٠٦ هـ) طبع البابي الحلمي.

### (-)

ـ وهم الهوامع، للسيوطي جلال الدين المتوفى سنة (٩١١ هـ) الطبعة الأولى (١٣٢٧ هـ) مطبعة السعادة.

#### (1)

- «الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي الطبعة الثانية ( ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م).

. . .

\* \*

-